للنب ولفؤرزون لفروة في جولامع ومكرارس ومشق خافع الجينا بالتز

عهنسخ إحداهُ عليها سَماعُ لفزاب لبخاريٌ وابه يميَّة وغيرهما مِهَ لأنمَّة

قابلَه بأصُولهِ وخرج أحَاديثَه فَابِلَه بأصُولهِ وخرج أحَاديثَه فَا رَيْهُ فَا مِنْ فَا مِنْ عَلَيْهُ فَا مِنْ فَا مُنْ مِنْ فَا مِنْ فَا مِنْ فَا مُنْ مِنْ فَا مِنْ فَالْمِنْ فَا مِنْ فَالْمِنْ فَا مِنْ فَا مِنْ فَا مِنْ فَا مِنْ فَا مِنْ فَالْمِنْ فَا مِنْ فَا مِنْ فَا مِنْ فَا مِنْ فَا مِنْ فَالْمِنْ فَا مِنْ فَالْمِنْ فَا مِنْ فَامِنْ فَامِنْ فَا مِنْ فَالْمِنْ فِي مِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَا مِنْ فَا مِنْ فَا مِن

خَالِلْشِيْلِ الْمُنْكِلِ الْمُنْكِلِ الْمُنْكِلِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ الْمُنْكِينِ

غلاف الكتاب يمثّل صورة جامع الحنابلة صورة جامع الحنابلة ويظهر فيها منبره الذي يُعتبر مِن أقدم المنابر في مساجد دمشق والغلاف الخلفي يظهر فيه خط ابن تيمية في سماعه لهذه الأمالي

جَمِيْعُ الْحُقُوقِ مِحْفُوطَةٌ الطَّبْعَةُ الأولى ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤

> شركة وارابس الرالات المرتبة القلباعية والشيت روالوَّذي م.م.

أسرا النيخ رمزي دمشقية رحمه الله تعالى سنة ١٤٠٣م - ١٩٨٣م ٢٠٢٨٥٧: مناف معانت صفية: ٥٩٥٥م منافت : ٥٩٥٠م وناكس: ٣٦١١/٧٠٤٩٦٣ مناكس e-mail: bashaer@cyberia.net.lb

En AN

# الجامع الذي قُرىءَ فيه الكتاب جائِ لَخْنَالِمَةً

ويُطلق عليه المُظَفَّرِي، وقد شَرَع في بنائِه الإمام أبو عمر ابن قدامة سنة (٩٨هـ)، وهو أوَّل مَن أَمَّ فيه، ونشر هو وأُسرته العلميّة العريقة العِلْم فيه وفي سائر دمشق.

وكان هذا الجامع موطن رحلة العلماء، وسُمِعت فيه الكتب الكبار والأجزاء المنثورة، وكان ممَّن سُمِع عليه فيه من العلماء الواردين حَنْبـل الرُّصافي راوي المُسند، فقد سُمِع عليه فيه كاملاً، وابن طَبَرْزَذ وأبو البُمن الكِنْدي وآخرون.

وأمَّا أهل البلد فممَّن سمع عليه الحافظ عبد الغني المقدسي والضّياء المقدسي، والموفّق ابن قدامة، والمزّي وغيرهم، والدّاخل في هذا الجامع المبارك يشعر براحة قلبيّة، وسعادة روحيّة، عَمَّرَه اللَّهُ بالعِلْم والإيمان.

عدن عداسه الشاع آبادي عداسه الشاع آبادي عداد المعاع آبادي عداله المعاع آبادي عداد المعاع آبادي عداد المعام المعام





## بسمالة

استفتَاحاً باسمه، وشكراً على عظيم نواله وفضله، وصلاة وسلاماً على أفضل خلقه وأكمل رسله.

#### أما بعد:

فقد أكرمني المولى \_ وله الحمد \_ بقراءة هذه الأمالي على شيخنا العلامة الوالد عبد الله بن عبد العزيز العقيل، فكان في ذلك مناسبة لطيفة؛ لأن شيخنا \_ أطال الله بقاء، وحَفِظَ حَوْباء، و هو شيخ الحنابلة في هذا العصر؛ والمَدْخل الأصيل إلى فقههم الأثيل؛ فضلاً عما حباه المولى من كريم السجايا وجميل الصفات:

ولَيْسَ يَزِيدُ الشَّمْسَ نوراً وَبَهْجَةً إطالةُ ذي وصفٍ وإكبارُ مادِح

فالحال في قراءة هذه الأمالي لشيخ المذهب أبي يعلى على شيخنا العقيل هو كما قيل:

وإذا الشَّــيءُ أَتــى فــي وَقْتِــهِ زادَ في العَبقِ جَمالُ الجمالِ ثُمَّ ازداد العود عَبَقاً، وازدانَ العِطْرُ تَضوعاً، حينما تشرفت

بقراءة هذه الأمالي على الشيخ محمَّد بن عبد الله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المُشرفة، وهو العالم الجليل الذي سمًا بِسُمو أخلاقه، وكرم أعراقه، ولسان الحال والمقام يردد قول. القائل:

ليتَ الكواكبَ تدنو لي فَأَنْظِمَها عُقودَمَدْح فلا أَرْضَى لكم كَلِمي فجزاهما الله عني خير الجزاء، وأنالهما رضاه يوم العرض على ربِّ الأرض والسَّماء.

\* \* \*

## رَوَايَةُ الْكِنَابُ وَالْاقِصَالُ بُمُؤَلِّفِهُ مِنْ طَرِقِ سِسَيِّخِ أَنْحَنَا بِلَةِ العسلامَةِ عِبْ السِّلِعِقْبِ لَا المعسلامِةِ السَّلِعِقْبِ لَلْ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

#### أما بعد:

فإني أروي<sup>(۱)</sup> الأمالي الستة لأبي يعلى محمَّد بن الحُسين ابن الفرَّاء إجازةً عن الشيخ عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي المدرس بالمسجد الحرام.

أنبأنا أحمد بن عبد الله بن سالم البغدادي، أنبأنا خير الدِّين نُعمان بن محمود الألوسي البغدادي، أنبأنا أبي محمود الألوسي، أنبأنا علي بن محمَّد بن سعيد بن عبد الله السُّويدي الأثري، أنبأنا أبي محمَّد سعيد بن عبد الله الأثري، أنبأنا محمَّد حياة السَّندي، أنبأنا أبو طاهر بن إبراهيم الكَوْراني، أنبأنا أبي، أنبأنا عبد الباقي

<sup>(</sup>۱) أفرد الأخ الشيخ محمد زياد التكلة، مرويات وترجمة شيخنا العقيل بكتاب أسماه: «فتح الجليل في ترجمة وثبت شيخ الحنابلة عبد الله بن عبد العزيز العقيل»، وقد صدر حديثاً عن دار البشائر الإسلامية ببيروت، ضمن سلسلة مكتبة نظام يعقوبي الخاصة بالبحرين.

البَعْلي الحَنْبَلِي، أنبأنا أحمد الوفائي المُفْلحي، أنبأنا موسى الحَجَّاوي، أنبأنا أحمد بن محمَّد الشُّويكي، أنبأنا ناصر الدِّين بن زريق آل قدامة، أنبأنا عبد الرحمن بن عمر القِبَابِي وفاطمة بنت خليل الحَنْبَلِيّان، أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن الحريري المرداوي، ومحمَّد بن إسماعيل الخباز وغيرهما، أنبأنا أبو الفرج شمس الدِّين عبد الرحمن بن محمَّد بن قدامة، وفخر الدِّين علي بن أحمد بن البُخاري، أخبرنا عمر بن محمَّد بن مَعمر بن طَبَرْزَذْ قراءةً عليه سنة أربع وستمائة، أخبرنا أبو بكر محمَّد بن عبد الباقي بن محمَّد الأنصاري، أخبرنا القاضي أبو يعلى محمَّد بن الحُسين بن الفرَّاء.

وأرويه أيضاً إجازة عن الشيخ عبد الحق الهاشمي، عن أحمد ابن عبد الله بن سالم البغدادي، عن نعمان بن محمود الألوسي، عن والده محمود الألوسي، قال: أنبأنا عبد الرحمن الكُزْبَري، أنبأنا مرتضى الزَّبيدي، أنبأنا أحمد بن سابق بن رمضان بن عزام الزعبلي، أنبأنا محمَّد بن علاء الدِّين البابلي، أنبأنا الشمس محمَّد بن أحمد الرَّملي، أنبأنا زكريا الأنصاري، أنبأنا أحمد بن علي بن حجر، أنبأنا إبراهيم بن محمَّد بن صديق الرَّسام، وعلي بن محمَّد بن أبي المجد، عن شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميَّة، قرأت عن شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميَّة، قرأت الأمالي» على أم أحمد زينب ابنة مكي بن علي بن كامل الحرّاني يوم السبت عاشر جمادى الآخرة سنة اثنتين وثمانين وستماثة بالجبل ظاهر دمشق.

وأخبرنا الشيخان المُسندان كمال الدِّين عبد الرحيم بن عبد الملك آل قدامة، وأبو يحيى إسماعيل بن حماد بن عبد الكريم العَسْقَلاني قراءة عليهما يوم الأحد سابع عشر سنة خمس وسبعين وستمائة بالجامع المُظَفَّرِي، بسفح جبل قاسيون، ظاهر مدينة دمشق المحروسة قالوا:

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمّد بن معمر بن طَبَرْزَذ قراءةً عليه سنة أربع وستمائة، أخبرنا القاضي أبو بكر محمّد بن عبد الباقي الأنصاري بسماعه للأجزاء الثلاثة الأخيرة وإجازته للأولِ إن لم يكن سماعاً، أخبرنا القاضي أبو يعلى محمّد بن الحُسين بن الفرّاء إملاء يوم الجمعة التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة ستة وخمسين وأربعمائة.

\* \* \*

هذا، وقراعكيّ هذه الأماليّ السّنة/ فصلم الشيخ تحيد من ناجر لعجي في مراك وي المراح ميمالا المراح عماله من المعتمل وكثر الفقر المالية معالى معالى المراح المر



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد:

فإني أروي (١) الأمالي الستة للقاضي أبي يعلى محمَّد بن الحُسين ابن الفرَّاء \_ أحد شيوخ المذهب الكبار \_ إجازة عن:

شيخنا الشيخ عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي المدرس بالمسجد الحرام، عن الشيخ أحمد بن عبد الله بن سالم البغدادي، عن عبد الرحمن ابن حسن بن محمَّد عبد الوهاب، عن جده الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب، عن عبد القادر بن عمر الشَّيْباني الحَنْبَلِيّ، عن عبد القادر بن عمر الشَّيْباني الحَنْبَلِيّ، عن عبد الباقي الحَنْبَلِيّ الدِّمشقي، عن أحمد الوفائي المُفْلحي الحَنْبَلِيّ، عن موسى بن أحمد الحَجَّاوي الحَنْبَلِيّ، عن أحمد البن محمَّد الشُّويكي النَّابلسي ثُمَّ الدِّمشقي الحَنْبَلِيّ، عن الشهاب العُسْكري الخَنْبَلِيّ، عن الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحَنْبَلِيّ، عن الحافظ الحَنْبَلِيّ، عن الحافظ

<sup>(</sup>۱) تفصيل أسانيد شيخنا السبيل حفظه الله في ثبته المطبوع «الإجازة بأسانيد الرواية»، وقد حضر هذه القراءة على شيخنا السبيل أبناؤه المشايخ الكرام: على، وعبد الملك، وعبد المجيد، وحفيده الشاب الواعد إن شاء الله بخير أنس بن عمر.

شمس الدِّين ابن القيم، عن شيخ الإسلام تقي الدِّين أبي العباس ابن تيمية، قرأت الأمالي على أُم أحمد زينب ابنة مكي بن علي بن كامل الحرَّاني يوم السبت عاشر جمادى الآخرة سنة اثنتين وثمانين وستمائة بالجبل ظاهر دمشق.

وأخبرنا الشيخان المُسندان كمال الدِّين عبد الرحيم بن عبد الملك آل قدامة، وأبو يحيى إسماعيل بن حماد بن عبد الكريم العَسْقَلاني قراءة عليهما يوم الأحد سابع عشر سنة خمس وسبعين وستمائة بالجامع المُظَفَّرِي بسفح جبل قاسيون ظاهر مدينة دمشق المحروسة قالوا:

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمَّد بن معمر بن طَبَرْزَذ قراءةً عليه سنة أربع وستمائة.

أخبرنا القاضي أبو بكر محمَّد بن عبد الباقي الأنصاري بسماعه للأجزاء الثلاثة الأخيرة وإجازته للأُولِ إن لم يكن سماعاً، قال:

أخبرنا القاضي أبو يعلى محمَّد بن الحُسين بن الفرَّاء إملاءً يوم الجمعة التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة ستة وخمسين وأربعمائة.

\* \* \*

هذا، وقرأعَلَيَّ هذه الأماليّ السّتة مُصنبك الرَّيِج العلامه محربه المحمر عمر المعربية المعربية المعربية المعرب ورفع المعرب ورفع المعرب ورفع المحرب والمحرب ورفع المحرب والمحرب ورفع المحرب ورفع المح

تصدير سلسلة الكتب والأجزاء المقروءة في جوامع ودور الحديث بدمشق المحروسة

# بِسِيْ إِلَيْ الْحَجْ الْحَجْمِيْ الْحَجْمِيْ الْحَجْمِيْ الْحَجْمِيْ الْحَجْمِيْ الْحَجْمِيْ الْحَجْمِينَ الْحَجْمِينَ اللّه اللّه اللّه عدّة للقائه

الحمد لله ذي الطَّـوْلِ والإِنعام، وأشهـدُ أن لا إلـه إلاَّ الله وحـده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله سيِّد الأنام، وعلى آله وصحبه مِسْكُ الخِتام.

#### أما بعد:

فقد كُثُرت في جوامع ومدارس دمشق المحروسة ظاهرة السماعات المكتوبة على طُرر المخطوطات وفي آخرها، خصوصاً بعد منتصف القرن السادس الهجري، ومن المعلوم عند المُحَدِّثين أن للسَّماع قيمة أصيلة، ورتبة رفيعة في توثيق رواية نصِّ الحديث، وأنَّها جزء من الإسناد، والإسناد من الدِّين، وهو كرامة لهذه الأُمّة المحمَّدية، وكانت هذه السماعات معظمها تقام في المساجد والمدارس، ومما زاد في ذلك أنَّ السلاطين والأُمراء قد اعتنوا ببناء المدارس وازدهارها، ليتولّى العلماء فيها إقامة الدروس، وإقراء كتب الحديث وغيرها من علوم الإسلام.

فهذا نور الدِّين الشهيد يبني مدرسة ليتولّى التدريس فيها الحافظ

ابن عساكر، وهذا الملك الأشرف مظفر الدِّين موسى بن العادل بنى دار الحديث الأشرفية، وجعل شيخها الحافظ ابن الصَّلاح.

وبالجملة فقد حرص أثمة الحديث في هذه الدّيار كالحافظ ابن عساكر، وابن الصّلاح، والحافظ ضياء الدّين المقدسي صاحب «المختارة»، وجمال الدّين المزي، والبِرْزالي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وشمس الدّين الدّهبي، والعماد ابن كثير، والحافظ ابن ناصر الدّين الدّمشقي، وغيرهم على قراءة كتب الحديث المشهورة، وأجزائه المنثورة، وذلك في أروع صورة مُشرقة من تقييد للسّماع، وحرص على رواية الحديث وكتبه، وتسجيل الحضور من حيث اسم المُسمِع، سواء أكان المصنف أم غيره من العلماء المعروفين بالحفظ والمعرفة، والقارىء للأصل، وقد يتعاقب على القراءة أكثر من واحد، وكذلك تدوين اسم كاتب السّماع أو الطّباق (۱۱)، ثمم العلماء أو الحفاظ، وتذكر أسماء الرّجال والنساء، ومن شارك في مجلس العلماء أو الحفاظ، وتذكر أسماء الرّجال والنساء، ومن شارك في مجلس السماع، سواء أكان ذلك سماعاً أم إحضاراً (۲۱)، وتاريخه ومكانه، ثمم التعقيب على ذلك بقولهم: صحيح ذلك، أو صحّ ذلك وثبت، أو صحيح كتبه مؤلفه.

<sup>(</sup>۱) هو الذي يتولى تدوين السماع، وقد يكون هو الشيخ المسمع عليه، ويكتب أحياناً: «مُثبت السماع» أو: «كاتب الطّباق»، والطّباق جمع طبقة، والمراد به مَن دُوِّن اسمه في الرواة المشاركين في السماع، وعند المحدِّثين شروط دقيقة لكاتب الطباق، انظرها في: «علوم الحديث» لابن الصَّلاح (ص ١٨٣)، و «فتح المغيث» للسخاوي (٣/ ١١٤)، وللإفاضة والإفادة: مقدمة مؤرِّخ دمشق الأمين العلاَّمة: محمد أحمد دهمان لـ «القلائد الجوهرية» لابن طولون (١/ ٢١، ٢٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الصَّلاح رحمه الله تعالى: «يكتبون لابن خمس فصاعداً (سَمِعَ)، ولمن لم يبلغ خمساً (حَضَر) أو (أُحضر) ». «علوم الحديث» (ص ١١٧).

ولا شك أنَّ هذا كلَّه يدل على أن للسماعات شأناً كبيراً، فهي تعطي للمطَّلع عليها ما كان عليه أئمتنا من التثبت العلمي، وما أخذوه من علم أصيل، وما سمعوه من الكتب والفنون.

وهي مصادر مهمة لمعرفة مراكز العلم في البلدان الإسلامية، وحركة تنقل أهل العلم فيها<sup>(١)</sup>، إلى غير ذلك، مما يدلّ على ضبط هذه الكتب وتوثيقها وصحتها.

\* \* \*

وإحياءً لسنّة هؤلاء العلماء في العرض والمقابلة والسماع، فقد يسَّر الله تعالى بكريم فضله ونوال مواهبه قراءة جملة من الكتب والأجزاء، والفرائد المفيدة في بعض جوامع دمشق ومدارسها، والطريقة في ذلك هي إعادة قراءة تلك الكتب والأجزاء المقروءة فيها إلا أن يتعلنر ذلك لاندراسها أو إغلاقها، ولئن فاتنا العلم وأهله الكبار الكرام، فإنَّ الحال كما قيل:

ف اتني أن أرى الدِّيارَ بِطَرْفي فلعلي أرى الدِّيارَ بِسَمْعي

فأحببنا إحياء تلك الرسوم والآثار، ولو أننا \_ والله المستعان \_ من الصغار الأغمار الذين تطفَّلوا على موائد ساداتهم ولكن:

لَمْ أَسْعَ فِي طَلَبِ الحَدِيثِ لِسُمْعَةٍ أَو لاجْتِمَاعِ قَدِيمِهِ وَحَدِيثِهِ لَكُنْ إِذَا فَاتَ المُحِبَّ لِقَاءُ مَن يَهْوَىٰ تَعَلَّلَ بِاسْتِمَاعِ حَدِيثِهِ لَكِنْ إِذَا فَاتَ المُحِبَّ لِقَاءُ مَن يَهْوَىٰ تَعَلَّلَ بِاسْتِمَاعِ حَدِيثِهِ

<sup>(</sup>۱) انظر إن شئت: «إجازات السماع في المخطوطات القديمة»، للدكتور صلاح الدِّين المنجد \_ مجلة معهد المخطوطات (۱/۲ \_ ص ۲۳۲ \_ ۲۵۲).

ومن المعلوم أنَّ ضَمَّ القليل إلى القليل يكون كما قال الإِمام بهاء الدِّين النَّحاس:

وبين يديك من بواكير هذه السلسلة كتاب «الأمالي الستة» لشيخ الحنابلة القاضي أبي يعلى محمَّد بن الحُسين بن الفرَّاء المتوفَّى سنة (٤٥٨هـ)، وقد قرأ هذه الأمالي جمع من علماء الحنابلة وغيرهم في جامع الحنابلة بصالحية دمشق.

وممَّن قرأه وسمعه وكتب ذلك بخطه شيخ الإِسلام أبو العباس ابن تيميَّة، وذلك في سنة (٦٧٥هــ).

اللَّاهُمَّ بَلِّغْنا سؤلنا فيما تحب، وحَقِّق لنا الأُمنية فيما ترضى، كما نسألك النَّفْع بذلك.

هذا، ونرجو من عُشَّاق الرِّواية والأثر المعذرة والسَّتْر، ومَن عثر على شيء يجب إصلاحه فليصلحه متفضِّلًا، وليقوِّم أوده متطولاً: ﴿ وَهُـدُوۤا إِلَى الطَّيِبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ الْخَمِيدِ ﴾.

كتبتُ أصل هذه الكلمة في دار الحديث النُّورية بدمشق المحروسة في الثامن من شعبان المكرَّم سنة (١٤٢٣هـ).



## لمعة لطيفة وإشارة منيفة في ترجمة الإمام أبي يعلى الفرّاء

من المعلوم أن خير التراجم وأحسنها هو أن يترجم العالم لنفسه أو يترجم له أحد أقاربه أو تلاميذه، والإمام أبو يعلى قد أحسن ترجمته وذكر أخباره وآثاره وما كان عليه من جلالة العلم والوقار ابنه وخليفته في العلم والفضل القاضي أبو الحُسين الفَرَّاء، وأحسن من رأيته لحَّصها وحَبَّرها بأحسن صورة هو العلَّمة المؤرخ العُليمي الحَنْبَلِيّ، حيث قال رحمه الله تعالى:

## محمَّد بن الحُسين بن محمَّد بن خَلَف بن أحمد بن الفَرَّاء، القاضى الكبير أبو يَعْلَى، إمام الحنابلة

كان عالم زمانه، وفريد عصره، ونَسِيجَ وَحْدِهِ، وَقَرِيعَ دَهْرِهِ. مولدُهُ لتسع أو ثمان وعشرين ليلةً خَلَتْ من المحرم سنة ثمانين وثلاثمائة.

وعنه انتشر مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه، وكان له في الأصول والفروع القدّمُ العالي، وفي شرف الدِّين والدُّنيا المَحل السَّامي، والخطر الرفيع عند الإماميُن القادر بالله، والقائم بأمر الله، وأصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه له يتبعون، ولتصانيفه يدرسون ويُدَرِّسُون، وبقوله يُفْتُون، وعليه يُعَوِّلُون، والفقهاء على اختلاف مذاهبهم وأصولهم كانوا

عنده يجتمعون، ولمقاله يسمعون ويُطِيعُون، وبه ينتفعون، وبالائتمام به يَقْتَدُونَ.

قد شوهد له من الحال، ما يُغْني عن المَقَال، لا سيما مذهب إمامنا أحمد بن محمَّد بن حنبل رحمه الله، واختلاف الروايات عنه، وما صح لديه منه.

مع معرفته بالقرآن وعلومه، والحديث، والفتاوى، والجَدَل، وغير ذلك من العلوم.

مع الزهد والورع والعِفة والقناعة، وانقطاعه عن الدُّنيا وأهلها، واشتغاله بسَطْر العلم وبَثّه وإذاعته ونشره، سوى ما انضاف إلى ذلك من الجَلالة والصبر على المكاره، والاحتمال لكل جريرة إن لحقته من عدوه، وزلل إن جرى من صديقه، وتَعَطُّفِه بالإحسان على الصغير والكبير، واصطناع المعروف إلى الداني والقاصي، جارياً على سَنَن الإمام أحمد رضى الله عنه، ولم يَزَلُ على طول الزمان يَزْداد جلالةً ونُبُلاً وعلماً.

وأما شيوخه، فأول سماعه للحديث سنة خمس وثمانين وثلاثمئة، من أبي الحسن السُّكري، عن يحيى بن عبد الجبار الصُّوفي، عن يحيى بن معين وغيره.

وسمع من جماعة عن البَغُوِيِّ، وقد حدَّث البَغُويِّ عن أحمد بـن حنبل:

فسمع من أبي القاسم موسى بن عيسى السَّرَّاج عن البَغَوي وغيره.

ومن أبي الحسن علي بن معروف، وابن صاعد، وابن أبي داود، وغيرهم.

ومن أبي القاسم بن حَبَابَة عن البغوي.

ومن أبي الطيب، وأبي طاهر المُخَلِّص، وأبي القاسم عيسى بن علي الوزير، وأبي القاسم بن سويد، وأبي القاسم الصيدلاني، وأم الفتح بنت القاضى أبي بكر أحمد بن كامل.

ومن جَدّه لأمه أبي القاسم، ومن أبي محمّد عبد الله بن أحمد بن مالك، ومن القاضي أبي محمّد الأكفاني، ومن أبي نصر بن الشاه، ومن أبي عبد الله النيسابوري، ومن أبي الحسن الحمامي، ومن أبي الفتح بن أبي الفوّارس وغيرهم.

وسمع بمكة، ودمشق، وحلب.

فأما عدد أصحابه الذين سمعوا منه الحديث فالعدد الكثير، والجَمُّ الغَفِير، منهم:

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، وعبد العزيز العاصمي النَّخْشَبي، وعمر بن أبي الحسن الدِّهِستاني الحافظ، وهبة الله بن عبد الوارث الشيرازي، وإسحاق بن عبد الوهاب بن مَنْده الحافظ المقرىء، وعمر الشيرازي، وأسحاق بن الحسن بن خيرون، وابنا خاله: أبو طاهر، وأبو غالب، وأبو الحُسين بن الطيوري، وأبو علي البَرَدَانِيّ، وأبو الغنائم النَّرْسي، وأبو بكر المقدسي، وأبو منصور الخياط، وأبو منصور ابن الأنباري، ومحمَّد بن عمارة العُكْبَرِي، ومحمَّد بن أحمد بن مَزْدِين، وأبو العباس المُخَلَّطي، وأجو الوالقاسم الغُوري، وأبو بكر بن الفقيرة، وأبو العباس المُخَلَّطي، وأحمد بن العلثي، وأبو بكر وأبو الحُسين ابنا وأبو نصر وأبو الحسن بن رضوان، وابنا عمهما أبو محمَّد، وأبو الحسن بن رضوان، وابنا عمهما أبو محمَّد، وأبو الحسن بن رضوان، وابنا عمهما المبارك بن فاخر يوسف، وأبو الكرم المبارك بن فاخر النحوي، وأجوه أبو عبد الله بن الدباس، وأبو طاهر وأبو القاسم ابْنَا البلدي، وأبو العز العُكْبَري، وغيرهم ممن يشق إحصاء أسمائهم.

وبعد هذا ذكر مؤلفاته التي أربت على الستين كتاباً ثُمَّ قال:

ومن نظر في تصانيفه حقيقةَ النظرِ علم أن ما وَرَاءَه مَرَاماً ولا مقالاً إلاَّ ما يدخل على البَشَر من التقصير عن الكمال، ويخرج به العالم عن منازل الأنبياء، ويتميز به المتأخر عن مراتب أهل التقدم من العلماء.

ولقد أجمع الفقهاء والعلماء وأصحاب الحديث والقُرَّاء والأدبَاء والفُصَحَاء وسائر الناس على اختلافهم على صحة رأيه، ووفور عَقْله، وحُسْن مُعْتَقَده، وجميل طريقته، ولطف نفسه، وعلو همته، وزهده، وورعه، وتَقَشُّفه، ونظافته، ونزاهته، وعفته.

وكان ممن جمعت له القلوب، فإنه روي عن محمَّد بن واسع أنه قال: إذا أَقْبَلَ العبدُ بقلبه إلى الله تعالى أقبل الله تعالى إليه بقلوب المؤمنين.

وقال الإمام الحافظ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى عن القاضي أبي يعلى:

له التصانيف الكثيرة في الأصول والفروع، وانتهى إليه مذهبُ أحمد، وله أصحاب متوافرون، وكان فقيهاً، نزهاً، متعففاً، ثقة، حَسَنَ السَّمْت والصمت.

## ذكر نبذة من آدابه وورعه:

قال أبو الحسن النَّهْري: كنت في بعض الأيام أمشي مع القاضي الإمام أبي يعلى، فالتفتُّ، فقال لي: لا تلتفتْ إذا مشيْتَ، فإنه ينسب فاعلُ ذلك إلى الحمق.

قال النَّهْري: وقال لي القاضي يوماً آخر، وأنا أمشي معه: إذا مشيْتَ مع من تُعَظِّمه أين تمشي منه؟ فقلت: لا أدري، فقال: عن يمينه، تقيمه مقام الإمام في الصلاة، وتخلِّي له الجانب الأيسر إذا أراد أن يستنثر أو يزيل أذى جعله في الجانب الأيسر.

وقال النَّهْري: لما قدم الوزير ابن دارست عبرت أُبصره، ففاتني درسُ ذلك اليوم، فلما حضرت قلت: يا سيدي تتفضل وتعيد لي الدرس؟ فقال: أين كنت في أمسنا؟ فقلت: مضيت أبصرت ابن دارست، فأنكر عليَّ ذلك إنكاراً شديداً، وقال: ويْحَكَ، تمضي وتنظر إلى الظَّلَمَةَ؟ وعنَّفني على ذلك.

وكان ينهانا دائماً عن مخالطة أبناء الدُّنيا، وعن النظر إليهم والاجتماع بهم، ويأمر بالاشتغال بالعلم، ومخالطة الصالحين.

وكان القاضي كلَّ ليلة جمعة يختم الختمة في المسجد بعد صلاة العشاء الآخرة، ويدعُو ويُوَمِّن الحاضرون على دعائه، ما أَخَلَّ بهذا سنين عديدة إلاَّ لمرضٍ أو عذرٍ، سوى ما كان يختمه في غير تلك الليلة.

توفي في ليلة الاثنين بعد العشاء تاسعة عشر شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، وصلى عليه ولده أبو القاسم يوم الاثنين بجامع المنصور، وكان الجمع يزيد على الحد، وأفطر خلق كثير من شدَّة ما لحقهم من الحر في الصوم، ودفن بمقبرة الإمام أحمد رضي الله عنهما، ولقد انتقض السؤدَدُ بمصابه، وانثلم المذهب بذهابه (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «المنهج الأحمد» للعليمي (۲/ ۳۰۶ ــ ۳۷۲)، ومنه قد اقتبست عيون ترجمته، وانظر للزيادة:

<sup>&</sup>quot;تاریخ بغداد" (۲/ ۲۰۲)، و "طبقات الحنابلة" (۲/ ۱۹۳)، و "مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي ص (۲۲۷)، و "المنتظم" (۸/ ۲٤۳)، و "مختصر ابن منظور لتاریخ دمشق" (۲۲ / ۱۲۰)، و "سیر أعلام النبلاء" (۸۸ / ۸۹)، و "العبر" (7/ 200 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700 - 700

## هذه الأمالي مكانتها وإسنادها وسماع الأئمة الكبار لها ووصف النسخ المعتمدة في نشرها

الأمالي عند المُحَدِّثين من أعمالهم الرفيعة القديمة ، خصوصاً الحفَّاظ الكبار ، كالإمام البُخَاري رحمه الله ، فإنه كانت له مجالس إملاء بجامع بُخارى ، وأملى في بغداد في آخر قدمة له (۱) ، والإمام أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي المتوفى سنة (۲۹۲هـ) (۲) ، والحاكم صاحب المستدرك ، وغيرهم ممَّا يطول ذكره .

وقد كانت طريقة المُحَدِّثين في الإملاء أن يجعلوا لها يوماً مُعيناً في الأسبوع، كما أن لها عندهم آداباً مشتملة على تعظيم هذه المجالس وحرمتها الوافرة، وذلك لما يتلى فيها من آيات التنزيل وأحاديث سيد المرسلين ﷺ، ثُمَّ تختم هذه المجالس بشيء من منثور الحكايات واللطائف وبعض الأشعار (٣).

<sup>(</sup>١) «هدي الساري»، لابن حجر (ص ٤٨٥).

<sup>(</sup>۲) وكان يحضر مجلسه نيف وأربعون ألف محبرة، وكان يتخذ سبعة مستملين يُبَلِّغ كل واحد منهم صاحبه الذي يليه «تدريب الراوي» (۲/ ۱۳۳).

 <sup>(</sup>٣) أفاض أئمة الحديث وعلومه في بيان أدب الإملاء والاستملاء وخصُّوه بأبواب وآداب،
وممن أفرده بكتاب وافر الإمام أبو سعد السمعاني خصوصاً في (١/ ٢٢٢) فما بعدها.

أما أمالي الإمام أبي يعلى الفرَّاء هذه فإنها قد حازت المكانة العالية، والحضور الكثير، وما ذاك إلاَّ لما علمت من حاله وإمامته وجلالة قدره.

وكانت هذه المجالس تقام في أكبر جامع في بغداد ألا وهو جامع المنصور بعد صلاة الجمعة (١)، وكان المجلس الأول منها في التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة (٢٥٤هـ)، والثاني في الخامس من محرم سنة (٤٥٧هـ)، والثالث في السابع من رجب سنة (٤٥٧هـ)، والرابع في الثامن والعشرين من شعبان سنة (٤٥٧هـ)، والخامس في الثاني من ذي الحجة سنة (٤٥٧هـ)، وأما المجلس السادس والأخير فإنه في الثامن من محرم سنة (٤٥٨هـ).

وقد توفِّي الإِمام أبو يعلى في السنة نفسها، وذلك في ليلة التاسع من رمضان، ونَصَّ الناسخ في آخرها على أن هذا آخر مجلس أملاه رحمه الله تعالى.

ومن المعلوم أنَّ السِّمة العامة لكل الأمالي أنها مجموعة من الأحاديث لا تناسق بينها في باب واحد أو صحابي معين، فلذا لا تجدها مرتبة كالسنن والجوامع والمسانيد، ولكن أمالي القاضي أبي يعلى كان فيها شيء من الجنوح إلى أبواب السُّنَّة في تقرير مكانة الصحابة وفضلهم، وعقوبة من لم يتولّهم، كما أنه في أولها قد ساق بعض الأحاديث المقررة لرؤية الله عَيْر ذلك مما تراه في سياقها.

ومما يلفت النظر حقّاً ويدل دلالة واضحة على حنبلية القاضي

<sup>(</sup>۱) قال الإمام السمعاني رحمه الله تعالى في «أدب الإملاء والاستملاء» (۱/ ۲۵۲): «يستحب للمُحدِّث أن يُملي في المساجد خصوصاً يـوم الجمعـة في المسجـد الجامع»، ثُمَّ ساق ما يدل على ذلك.

أبي يعلى، ومكانة الإمام أحمد بن حَنْبَل عنده أنه كان في المجالس الأربعة الأولى يختم بحكاية عن الإمام أحمد في فضله أو قول من أقواله اللطيفة، مع أنه في هذه المجالس الستة لم يرو من طريق الإمام أحمد حديثاً واحداً إطلاقاً، ولعله كان ينوي ذلك في مستقبل الأيام.

ولندع ابنه القاضي الإمام أبا الحُسين يحدثنا عن تلك المجالس وعن الحضور فيها، وكثرة الازدحام على هذا الإمام الجليل فهو يقول: «ولقد حضر الناس مجلسه، وهو يملي حديث رسول الله على بعد صلاة الجُمُعة بجامع المنصور على كرسي عبد الله ابن إمامنا أحمد رحمه الله، وكان المُبَلِّغُونَ عنه في حلقته، والمُسْتَملونَ (۱) ثلاثة، أحدهم: خالي أبو محمَّد، والثاني: أبو منصور ابن الأنباري، والثالث: أبو على البَرَدَانِيّ.

وأخبرني جماعة ممن شهد الإملاء أنهم سجدوا في حلقة الإملاء على ظهورِ النَّاس؛ لكثرة الزِّحام في صلاة الجمعة، في حلقة الإملاء.

وما رأى الناس في زمانهم مجلساً للحديث اجتمع فيه ذلك الجَمُّ الغفيرُ، والعدد الكثيرُ.

وسمعت من يذكر أنه حُزِرَ العددُ بالألوف، وذلك مع نَبَاهَةِ من حضر من الأعيان، وأماثل الزَّمان، من النُقباء، وقاضي القضاة والشهود والفقهاء. وكان يوماً مشهوداً، والناس إذ ذاك يَسْمعون، والكتبَةُ يَكْتُبُونَ، وبالنَّظُر إليه يتبرَّكون، وبفضله يُقرُون ويشهدونَ، وحضرتُ أنا أكثر أماليه بجامع المنصور، وأجاز لي إجازةً ولأخي أبي خازم حفظه الله، سأله الإجازة لنا خالُنا أبو محمَّد بن جابر، فأجاز لنا (٢).

<sup>(</sup>١) سبق الإشارة إلى أن المستملي هو الذي ينقل إملاء العالِم لمن بعده حتى يصل إملاءه إلى الجميع إذا كان العدد متوافراً وكثيراً.

<sup>(</sup>٢) «طبقات الحنابلة»، لابن أبي يعلى (٣/ ٣٧٥، ٣٧٦).

ثُمَّ ساق من طريقه حديث جرير بن عبد الله في رؤية الله في الجنة، وهو الحديث الثاني في هذه الأمالي.

هذه إشارة عابرة، وكلمة موجزة حول هذه الأمالي وما تضمنته من درر ولطائف، كما أنني في أثناء التخريج للأحاديث أذكر من وقفت عليه ممَّن رواها من طريق القاضي أبي يعلى، زيادة في التوثيق.

أما إسناد هذه الأمالي إلى أبي يعلى وعناية العلماء بها وسماعهم لها، فهذا ذكره في السطور الآتية :

## إسناد هذه الأمالي إلى مصنفها وسماعات الأئمة الكبار لها

يروي هذه الأمالي حسب نسخة الأصل<sup>(١)</sup>، عن الإمام أبي يعلى مُحمَّد بن الخُسين بن الفَرَّاءِ، تلميذه القاضي أبو بكر محمَّد بن عبد الباقي الأنصاري<sup>(٢)</sup>، ويرويها عن الأنصاري أبو حَفْص عمر بن محمَّد بن

<sup>(</sup>١) سيأتي وصفها في ذكر النسخ المعتمدة في التحقيق.

<sup>(</sup>۲) وُلد هذا الإمام سنة (٤٤٢هـ) وبكّر به والده لسماع العلماء والأخذ عنهم، وأخذ عن القاضي أبي يعلى، وتفقه عليه قليلاً، قال ابن الجوزي: «قرأت عليه الكثير، وكان ثقة فهماً، ثبتاً، حجة، متفنناً»، وذكر أبو موسى المديني والسمعاني أنه كان إماماً في عدة فنون، قال الحافظ الذّهبي: «الإمام العالم المتفنن، الفرضي العدل، مسند العصر»، وقال أيضاً: «روى الكثير، وشارك في الفضائل، وانتهى إليه علو الإسناد، وحدّث وهو ابن عشرين سنة».

ثُمَّ قال: «حدَّث عنه خلق: منهم السِّلَفي والسَّمعاني، وأبو علي ضياءً بن الخُريف، وعمر بن طَبَرُزُذ، وأبو اليُمْن الكِنْدِيُّ، والحسين بن شُنيف».

ذكر أبن الجوزي أنه مرض قبل وفاته ثُمَّ قال: «بقي ثلاثة أيام لا يفتر من قراءة القرآن إلى أن توفي قبل ظهر ثاني رجب سنة خمس وثلاثين وخمسمائة». انظر: «سير أعلام النبلاء» (۲۰/۲۰ ــ ۲۸)، والمصادر المذكورة في حاشيته ثَمَّةَ.

طَبَرْزَذُ(١) سماعاً لها منه وإجازة، ويرويها عنه فخر الدِّين أبو الحسن على بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الشهير بابن البُخَاري(٢)، وشمس الدِّين

(١) هو الشيخ المُسْنِدُ، الكبير الرُّحلة أبو حفص عمر بن محمد بن مُعَمَّر البغدادي المُوَّدُّب، ويعرف بابن طَبَرُزَذ، وُلد سنة (١٦هــ)، وأسمعه أخوه المحدث المفيد أبو البقاء محمد كثيراً من الشيوخ، وسمع هو بنفسه، وحصَّل أصولاً وحفظها، وذكروا في ترجمته الرواة الذين أخذوا عنه، ومنهم من قرئت عليه هذه الأمالي.

قال ابن نقطة: «مكثر، صحيح السماع، ثقة في الحديث».

قال الحافظ ابن الحاجب: «وَرَدَ دمشق، وازدحمت عليه الطلبة، وتَفَرَّدَ بعدة مشايخ، وكتب كتباً وأجزاء، وكان مُسْند أهل زمانه».

وقال ابن خلكان: «وكان عالي الإسناد في سماع الحديث، طاف البلاد وأفاد أهلها، وألحق الأصاغر بالأكابر، وطبق الأرض بالسماعات والإجازات، وامتدت له الحياة فخلا له العصر، وكان فيه صلاح وخير...»، ثُمَّ قال: وطَبَرْزَذ: بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة وسكون الراء وفتح الزاي بعدها ذال معجمة، وهو اسم لنوع من السكر».

توفي رحمه الله سنة (٢٠٧هـ)، وعاش تسعين وسبعة أشهر. «التقييد» لابن نقطة (٢/ ١٨٠)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ٢٥٤، ٣٥٤)، و «سير أعلام النيلاء» (۲۰/۷۰۰).

(٢) هو الإمام بقية المُسندين، ورُحلة الآفاق، ملحق الأحفاد بالأجداد، فخر الدِّين علي بن أحمد بن عبد الواحد، السّعدي، المقدسي، الصَّالحي، الحنبلي الشهير بابن البخاري.

قال الحافظ الذَّهبي: «الإمام الفقيه، العالم المُعَمَّر، رُحلة الآفاق، مُحَدِّث الإسلام»، وقال أيضاً: «مُسْنِدُ الدُّنيا...».

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «ينشرح صدري إذا أدخلت ابن البخاري بيني وبين رسول الله ﷺ في حديث، توفي سنة (٦٩٠هـ). انظر ترجمته مطولةً في المقدمة التي كتبتها في صدر «المشيخة» له (ص ٢٣ \_ ٢٩)، ط الأمانة العامة لأوقاف الكويت سنة (١٤١٧هـ).

أبو محمَّد عبد الرحمن بن أحمد بن قدامة المقدسي<sup>(۱)</sup>، وقد سمعها منهما مالكها أبو الحسن علي بن مسعود بن نفيس الموصلي الحلبي نزيل دمشق<sup>(۲)</sup>.

ويروي المجلس الخامس ـ حسب ما هو مذكور في السماعات ـ منها ابن طَبَرْزَذ عن أبي سعد أحمد بن محمَّد الزَّوْزَني (٣) عن الإمام أبي يعلى .

ويروي المجلس الثالث منها \_حسب السماعات أيضاً \_عن القاضي محمَّد بن عبد الباقي الأنصاري أبو اليُمن زيد بن الحسن الكِنْدِي<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) ستأتى ترجمته إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الفقيه، المُحَدِّث، الزاهد، بقية السلف، مُفيد الطلبة أبو الحسن علي بن مسعود بن نفيس الموصلي ثُمَّ الحلبي، نزيل دمشق، قال الحافظ الذَّهبي حينما ذكر الفخر ابن البخاري ومن أكثر عليه من القراءة: «لا يُدرىٰ ما قرأه عليه الموصلي والمِزِّي من الكتب والأجزاء».

قلت: وفي الحقيقة هو ظاهرة تستحق التأمُّل والعناية، وذلك حينما ترى جملة من الأجزاء الحديثية في الظاهرية محلاة بخطه وعنايته وسماعاته على الأئمة وعلى رأسهم الفخر ابن البخاري، وحرصه على تدوين من حضر من العلماء والطلبة والصغار والكبار، توفي رحمه الله سنة (٤٠٧هـ). انظر ترجمته في: «المعجم الكبير» للذَّهبي (٢/٢٥)، و «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٣) ذكره الذَّهبي في «السير» (٢٠/٧٠) وقال: «الشيخ المُسْندِ الكبير»، وذكر أن ابن طَبَرْزَدَ ممن أخذ عنه، توفي سنة (٣٦٥هـ).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام الجليل في شتى الفنون، الحافظ اللغوي المقرىء، المُحَدِّث زيد بن الحسن، تاج الدِّين الكِنْدِي وُلد سنة (٢٠هـ) ببغداد، قال الحافظ الذَّهبي: «الإمام العلامة المفتي، شيخ الحنفية، وشيخُ العربية، وشيخُ القراءات، ومُسْنِدُ الشام»، وقد وصف الأئمة برفيع العلم والأخلاق. «سير أعلام النبلاء» (٢٢/ ٣٤)، و «الوافي بالوفيات» للصفدي (١٥/ ٥٠).

#### سماعات الأئمة الكبار لها

أما السماعات المُقيدة على النسخة التي كان لمالكها الإمام على بن مسعود الدور الأكبر في الحرص عليها وتوثيقها ونقل كل ذلك بدقة بالغة، فهذا أوان الشروع في ذكرها بُداءة براويها عن الإمام أبي يعلى، وانتهاء بجمع كبير من الأئمة والمُسندين في دمشق المحروسة:

\* عدة سماعات مسلسلة على محمَّد بن عبد الباقي الأنصاري في سنة (٥٢٥هـ) و (٥٣٦هـ)، وفي هذه السماعات عليه ذكر لمن سمعها منه، ومن أهمهم:

عمر بن محمَّد بن طَبَرْزَذ، وعبد الله بن دهبل بن كاره، والحُسين بن سعيد بن شُنيف، وأبو اليُمن زيد بن الحسن الكِنْدِي سَمِعَ الثالث منها، وأبو سعد أحمد بن محمَّد الزَّوْزني سمع الخامس منها.

وفي سماع سنة (٢٩هـ) سماع جماعة من الأشراف لها، وذكر ابن نفيس في آخرها أنه نقل هذه السماعات بخطه كما وجدها بنصها.

\* سماع على أبي حفص عمر بن محمّد بن معمر بن طَبَرُزَذ بروايته للثلاثة الأُول عن محمّد بن عبد الباقي الأنصاري إجازة إن لم يكن سماعاً، وللثلاثة الأخيرة منها بسماعه منه، وروايته للمجلس الخامس عن أبي سعد الزّوزني كلاهما عن القاضي أبي يعلى.

وقد كان القارىء لهذا السماع حافظاً جليلًا ابن حافظ كبير، ألا وهو محمَّد بن عبد الغني المقدسي (١).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ضياء الدِّين المقدسي: «كان حافظاً، فقيهاً، ذا فنون، وكان أحسن الناس قراءة وأسرعها، وكان غزير الدمعة عند القراءة، ثقة مُتقناً سمحاً جواداً». وقال ابن النجار: «كان من أئمة المسلمين، حافظاً للحديث متناً وإسناداً، عارفاً =

ونقل هذا السماع مرتين، الأول نقله كاتبه أحمد بن عبد الملك بن عثمان المقدسي، وذلك في العشر الأخير من شعبان سنة (٢٠٤هـ) في مدرسة المقادسة بالصالحية، وسرد (٣٤) اسماً من الحاضرين له ثُمَّ قال: «وجماعة آخرون أسماؤهم على نسخة القارىء عزّ الدِّين»، وذكر بآخره: «نقله إلى هاهنا أحمد بن عبد الملك في رمضان سنة خمس وعشرين وستمائة».

ومن أهم من سمع في هذا السماع المنقول: الحافظ ضياء الدِّين المقدسي، وفخر الدِّين ابن البُخَاري راوي هذه الأمالي، وكان عمره حين السماع نحو تسع سنوات، وناسخ هذه الأمالي المذكور اسمه بآخرها، وحلاه فيها بـ «وصاحب الجزء الفقيه، الإمام، العالم فخر الدِّين غازي بن إبراهيم بن مبادر العرضي».

وأما المنقول بعد هذا من السماع نفسه، فإن الذي نقله قد حرص على ذكره على نسخته، وهو الإمام علي بن مسعود بن نفيس، وذكر أن مثبت الأسماء هو: عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي، وذلك في سنة (٢٠٤هـ)، كما مضى ذكره، والعدد المذكور فيه من الحاضرين (١٢٤).

ومن أهمهم: إسماعيل بن حماد العَسْقَلاني، وأحمد بن شَيْبان التَّغْلبي، وعبد الرحيم بن عبد الملك بن قدامة، وزينب بنت مكي بن الحراني.

وهؤلاء قد سُمِعت عليهم هذه الأمالي فيما بعد كما سيأتي، وقال في

بمعانیه وغریبه، مُتقناً للأسماء، مع ثقة وعدالة، وأمانة ودیانة. . . »، توفی سنة
(۳۱۳هـ). «سیر أعلام النبلاء» (۲۲/۲۲)، و «ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب
(۹۱/۲).

آخره: «وسمع مع الجماعة الإمام العالم تقي الدِّين أبو طاهر إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن الأنماطي (١)...».

\* سماع للمجلس الثالث على الإمام أبي اليُمن زيد بن الحسن الكِنْدِي بسماعه من محمَّد بن عبد الباقي الأنصاري عن القاضي أبي يعلى، وذلك بقراءة الحافظ محمَّد بن عبد الغني المقدسي، وقد سمعه معه جماعة منهم: خالد بن يوسف بن سعد النابلسي (٢)، وعبد الرحمن بن محمَّد بن أحمد قدامة (وهو أحد رواة هذه الأمالي).

وذلك في يـوم الخميـس لخمـس بقيـن مـن جمـادى الآخـرة سنـة (٣٠هـ)، نقله إسماعيل بن أبـي سعد الآمدي (٣) ونقله مِن نقلِه: علي بن مسعود بن نفيس.

\* سماع على المسند الكبير فخر الدِّين أبي الحسن على بن أحمد الشهير بابن البُّخَاري، وذلك بسماعه لها من قبل جماعة من الرّاوين لها قراءة وإجازة كابن طَبَرْزَذ وعبد الله بن كاره، والحُسين بن شنيف، وبسماعه للمجلس الثالث منها من أبي اليُمْن الكِنْدِي، وقرأ هذا السماع على

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ المُجَوِّد، مُفيد الشَّام، قال الحافظ ابن الحاجب: «كان ثقة، حافظاً، مُبَرِّزاً، فصيحاً، واسع الرواية، حصَّل ما لم يحصِّل غيره من الأجزاء والكتب». وقال الضياء المقدسي: «حافظ ثقة، مُفيدٌ»، توفي سنة (٦١٩هـ)، «سير أعلام النبلاء» (٢٢/ ١٧٣).

<sup>(</sup>۲) هو شيخ النووي في الحديث، قال الصفدي: «الحافظ المفيد... كان إماماً ذكيّاً فطناً ظريفاً، حُلُو النادرة، حلو المزاح...»، «الوافي بالوفيات» (۱۲/ ۲۸٤). وقال الحافظ ابن كثير: «كان عالماً بصناعة الحديث، حافظاً لأسماء الرجال، وكان فيه خير وصلاح وعبادة...». (البداية والنهاية» (۲۶٦/۱۳)، توفي سنة (۲۲۳هـ)، وهو ممَّن تولَّى مشيخة دار الحديث النورية بدمشق.

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في «شذرات الذَّهب» (٦/ ١١).

ابن البُخَاري مالك النسخة علي بن مسعود بن نفيس وكتب هذا بخطه، وذكر حضور جماعة ممَّن سمعها من الفخر ابن البُخَاري، وكان ذلك سنة (٦٦٣هـ)، وذلك في المدرسة الضيائية (١)، بسفح قاسيون، ظاهر دمشق المحروسة.

وقرأها مرة أُخرى عليه في المدرسة نفسها سنة (٦٨٩هـ) بحضور جماعة من أهل العلم منهم: الشيخ أبو عبد الله محمَّد بن سليمان بن داود الجزري.

وسماع عليه أيضاً، بقراءة الشيخ المُحَدِّث محمَّد بن أحمد بن النجيب الشافعي (٢) وذكر من حضر هذا السماع كعبد الرحمن بن أبي بكر الصالحي النَّجار، وأبي العباس أحمد بن محمَّد بن عثمان إمام الكلاسة بالجامع الأُموي، وكان ذلك سنة (٦٨٢هـ) بجامع الحنابلة المُظَفَّرِي بسفح قاسيون.

\* ثُمَّ سماع آخر مهم على الراوي الآخر لهذه الأمالي، ألا وهو الإمام الجليل شمس الدِّين عبد الرحمن ابن الإمام الزاهد أبي عمر محمَّد بن أحمد بن قدامة (٣)، وذلك بقراءة مالك النسخة وراويها عنه ابن نفيس،

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى الإمام ضياء الدِّين محمد بن عبد الواحد المقدسي، عم الفخر ابن البخاري.

<sup>(</sup>٢) ذكره الذَّهبي في «العبر» (٥/٣٦٣) في وفيات سنة (٦٨٩هـ)، فقال: «سِبْطُ إمام الكلاسة المُحَدِّث المفيد...، شابُّ ذكيٌ، مليحُ الخط، صحيح النقل، حريص على الطلب، عالي الهمة».

 <sup>(</sup>٣) هذا الإمام الجليل، حينما قلبت النظر في كتب التراجم لأنقل ترجمة له تحيرت كيف أصيغ له ترجمة، فلذا أكتفي بقولَيِّ الإمام النَّووي والذَّهبي عنه حيث قال النووي:
هو أجل شيوخي، ولما روى عنه في كتابه: «الترخيص في الإكرام بالقيام» (ص ٢٩)
قال: «الإمام المتفق على إمامته وفضله وجلالته القاضي...».

وقال الحَافظُ الذَّهبي: «شيخ الحنابلة، بل شيخ الإِسلام، وفقيه الشَّام، وقدوة =

وحضر هذا السماع جماعة منهم: شمس الدِّين عبيد الله بن محمَّد بن أحمد، وأحمد بن عبد الرحمن بن محمَّد بن عبد الغني المقدسي، وعبد الحافظ بن عبد المنعم بن غازي، ومحمَّد بن عبد الرحمن بن أحمد البَجَدِي<sup>(۱)</sup> وغيرهم، وذلك في الجامع المُظَفَّرِي المعروف بجامع الحنابلة سنة (٣٧٣هـ)، وقد كتب هذا ابن نفيس بخطه.

\* سماع على المُسْند المُكثر الشيخ إسماعيل بن حماد الصَّالحي العَسْقَلاني (٢)، وذلك بسماعه فيه نقلاً من ابن طَبَرْزَذ بسماعه للمجالس الثلاثة الأخيرة من القاضي أبي بكر الأنصاري، بقراءة كاتبه يعقوب بن أحمد الحلبي (٣)، وقد سمعه الإمام على بن مسعود بن نفيس، وأحمد بن حسن بن يوسف الفارقي وغيرهم، سنة (٣٧٣هـ) بالجامع المُظفَّري بجبل قاسيون.

العُبَّاد، وفريد وقته، من اجتمعت الألسن على مدحه والثناء عليه، حدَّث نحواً من ستين سنة»، ولا يغيب عن ذهنك أن والـده زاهـد آل قدامة أبـو عمـر، وعمه الإمام الموفق ابن قدامة.

وذكروا في ترجمته أنه أُولي رئاسة القضاء والخطابة بجامع الحنابلة، ومشيخة دار الحديث الأشرفية البرانية بالجبل، توفي سنة (٢٨٢هـ). انظر: «ذيل طبقات الحنابلـة» (٢/٤٠٣ـ ٣٠٩)، و «المقصد الأرشد» لابن مفلح (١٠٧/٢) والمصادر المذكورة في حاشيته.

<sup>(</sup>۱) ذكره الذَّهبي في «ذيل العبر» (ص ١٧٤) في وفيات سنة (٧٢٢هـ)، وقال: «المعمَّر، الصَّالح، كان ذا خشية، وعبادة وتلاوة، وقناعة، وروى الكثير».

<sup>(</sup>۲) قال قطب الدِّين اليُونيني: «أحد الشيوخ المُتدينين، والرُّواة المُكثرين، كان شيخاً صالحاً، زاهداً، ورعاً»، ثُمَّ ذكر أنه سمع الكثير من ابن طَبَرْزَذْ والكِنْدِي وغيرهما، وذكر أنه توفى سنة (۲۸۲هـ)، «ذيل مرآة الزمان» (۱۸۳/٤).

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/٣٣٤) وفيها أخذه للعلم ثُمَّ قال: «وقرأ وطلب بنفسه، ومهر في الشروط، ونسخ الأجزاء، وولي مشيخة المنكوتمرية وسكن دمشق، توفي سنة ٧٢٠هـ».

\* سماع على المُسْنِد المعمَّر، الصَّالح بدر الدِّين أبي العباس أحمد بن شَيْبان بن تغلب الشَّيْباني (١) بسماعه فيه نقلاً من ابن طَبَرْزَذ بسند فيه وذلك بقراءة الإمام علي بن مسعود بن نفيس وكتابته لذلك بخطه، وقد سمعه: الفقيه محمَّد بن مسلم بن مالك الصالحي، ومحمَّد بن عزّ الدِّين أيبك الشبلي، وعلم الدِّين قيصر بن عبد الله الفخري المعزي، هؤلاء الثلاثة فقط من غير ابن نفيس، سنة (٦٨٤هـ) بالجامع المُظفَّرِي بسفح قاسيون.

## بيت القصيد وواسطة العقد في هذه السماعات

\* وممَّن سمع هذه الأمالي السِّتَّة واعتنى بها: شيخُ الإسلام، وعلم الأعلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميَّة، وقد كتب هذا بخطه (٢)، وكان سنه

<sup>(</sup>۱) قال ابن تغري بردي في «الدليل الشافي على المنهل الصافي» (۱/ ٤٩): «المُسند، المُعَمَّر»، وقال الصفدي في «الوافي بالوفيات» (۲/ ٤١٨): «كان شيخاً، حسناً، متواضعاً، منقاداً»، وذكر أنه توفي سنة (٩٨٥هـ) وأنه أخذ عن ابن طَبَرُزَذ فأكثر، وابن الكِنْدِي، وأنه سَمِعَ «مسند الإمام أحمد» من راويه حَنْبل كاملاً، وقد أخذ عنه جمع من الأئمة الكبار كابن تيميَّة، والمِزِي، والبِرْزالي، وخلق كثير.

هذا، وقد ختموا عليه «مسند الإمام أحمد» بدمشق قبل وفاته بتسعة أيام، وسمعه منه عدد كثير. «تاريخ الإسلام» (ص ٢٠٩ طبعة تدمري، وفيات سنة ٦٨٥هـ).

<sup>(</sup>٢) شيخ الإسلام ابن تيميَّة ممن طبقت شهرته الخافقين في حفظ متون السنة وروايتها، حتى قالوا فيه: "إنَّ الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام ليس بحديث»، وهذا باب يطول، وإنما أنقل لك شيئاً في هذا الجانب الذي نحن بصدده: قال صاحبه في الطلب علم الدِّين البِرْزالي بعد أن ذكر أنه سمع من خلق كثير: "وقرأ بنفسه الكثير وطلب الحديث، وكتب الطباق والأثبات، ولازم السماع بنفسه لمدة سنين، وقل أن سمع شيئاً إلاَّ حفظه». "البداية والنهاية» لابن كثير (١٤/ ١٣٧).

وقــال المقريزي: «وكتب الطُبــاق والأَثبــات، ولازم السماع مــدة سنين، فبلغت شيوخه، نحو مئتي شيخ». «المقفى الكبير» له (١/٤٥٤).

إذْ ذاك أربعة عشر عاماً، وسمع معه أخواه الشيخ عبند الرحمن (١) وعبد الله (٢)، وحضر أخوهم الأصغر وهو في الخامسة من عمره واسمه عبد القادر (٣) حيث سمعها شيخ الإسلام على الشيخين المسندين

وقال الذَّهبي: «وأكثر عن أصحاب حَنْبل وابن طَبَرْزَذ ومن بعدهم، ونسخ وقرأ وانتقى». «المعجم المختص» له (ص ٢٥).

(۱) ذكره ابن حجر وغيره، ومما قاله فيه بعد أن ذكر طلبه للعلم وجملة من شيوخه: «جمع له البرزالي ستة وثمانين شيخاً، وكان مشهوراً بالدِّيانة والأمانة، وحسن السيرة، وله فضيلة ومعرفة»، ثُمَّ ذكر أنه توفي سنة (٧٤٧هـ)، وقال الذَّهبي في «معجم الشيوخ» (١/ ٣٦١): «عالم فاضل، خَيِّرٌ دينٌ».

وقال الحافظ عمر البزار في «المناقب العلية» (ص ٥٤، ٥٥): «وما رأيت أحداً كان أشدً تعظيماً للشيخ \_ يعني شيخ الإسلام ابن تيميَّة \_ من أخيه هذا، وكان يجلس بحضرته كأنَّ على رأسه الطير، وكان يهابه كما يهاب سُلطاناً، وكنَّا نعجب منه في ذلك ونقول: من العُرف والعادة أن أهل الرجل لا يحتشمونه كالأجانب، بل يكون انبساطهم معه فضلاً عن الأجنبي، ونحن نراك مع الشيخ كتلميذ مُبالغ في احتشامه واحترامه، فيقول: إنِّي أرى منه أشياء لا يراها غيري، أَوْجَبَتْ عليَّ أن أكونَ معه كما ترون».

(۲) هو الإمام الفقيه المُتْقن، المُفتي الزَّاهد، أثنى عليه كل من ترجم له بالعلم والعبادة والديانة، قال الصفدي: «وطلب الحديث في وقته، وأحكم الفقه والنحو، وَبَرَع في معرفة السيرة والتاريخ، وكثير من أسماء الرجال، وكان فصيحاً يقظاً فهماً، غزير العلم، بصيراً بالقواعد في الفقه، مع الدِّين والإخلاص والتعفف والسماح والزهد»، توفى سنة (۷۲۷هـ). «الوافى بالوفيات» (۱۷/ ۲٤۰، ۲۲۱).

وذكره الذَّهبي في «معجم الشيوخ» (١/ ٣٢٤) وأثنى عليه، ثُمَّ روى من طريقه ومن طريقه أخيه شيخ الإسلام وأخيه عبد الرحمن أثراً عن عمر رضي الله عنه.

(٣) لم أرَ له ذكراً فيما وقفت عليه من كتب التراجم، ويبدو أنه توفي مبكراً، بدليل أن الحافظ المِزِّي نقل هذا السماع فيما كتبه على المجلس السادس من هذه الأمالي (٣٩/أ) نسخة (هـ)، ثُمَّ نقل صورة السماع هذا وقال فيه: كاتب السماع في الأصل أحمد بن عبد الحليم بن تيميَّة وأخواه عبد الرحمن وعبد الله،، ولم =

كمال الدِّين عبد الرحيم بن عبد الملك بن قُدامة (١)، وإسماعيل بن حماد العَسْقَلاني بسماعهما من ابن طَبَرْزَذ، وذلك يوم الأحد سابع عشر شعبان المبارك سنة (٦٧٥هـ)، كما سمعها جماعة آخرون وذلك في جامع الحنابلة، بقراءة الإمام المُفيد على بن مسعود بن نفيس.

\* ثُمَّ إن شيخ الإسلام سمعها أيضاً على الشيخة الصَّالحة المُسْندة أم أحمد زينب بنت مكي الحرّاني (٢) بسماعها فيه نقلاً من طَبَرُ زَذ، وذلك بقراءته لهذه الأمالي الستة عليها، وقد حضر هذا السماع جماعة منهم: محمَّد بن أحمد النجيب، وأحمد بن إبراهيم الخباز، وشمس الدِّين محمَّد بن عبد الرحمن بن سامة (٣)، وكاتب السماع الحافظ الأصيل القاسم بن محمَّد

<sup>=</sup> يذكر عبد القادر، وكان نقله لهذا سنة (٦٧٨هـ) أي بعد هذا السماع بثلاث سنوات.

<sup>(</sup>۱) قال عنه الصفدي: «شيخٌ صالح، وَرعٌ، حافظٌ كتاب الله، عالي السند، سمع من حنبل وابن طَبَرْزَذ والكِنْدِي...، روى عنه الدِّمياطي وابن العطار والمِزِّي والبرزالي، وتوفي في حدود الثمانين وست مائة». «الوافي بالوفيات» (۱۲/۲۳). هذا وقد روى عنه شيخ الإسلام في «الأربعين» له (ص ۹، ۱۰، ۱۱، ۲۷، ط المطبعة السلفية بالقاهرة)، وحلاه بـ «الشيخ الجليل الصَّالح».

<sup>(</sup>۲) روى عنها شيخ الإسلام في «الأربعين» (ص ٩، ١١، ١١، ١٤، ٢٠، ٣٦)، وحلاها به «الصّالحة العابدة المجتهدة»، قال الصفدي بعد أن ذكر سمعها وشيوخها كابن طَبَرُزدَ وغيره: «وروت الكثير، وطال عمرها، وكانت أسند من بقي من النساء في الدُّنيا...، وقد روت المسند كله، وروت كثيراً عن ابن طَبَرُزدَ وهي أخت الفخر ابن البخاري من الرضاع وفي السّماع، وكانت عابدة، صالحة، صاحبة أوراد ونوافل، وأذكار وتلاوة، وتوفيت سنة ثمان وثمانين وستمائة». «الوافي بالوفيات» له (١٥/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ المُحَدِّث، الحافظ الزّاهد، أثنى عليه البِرْزالي والذَّهبي، توفي سنة (٣) هـ). انظر: «المقصد الأرشد» لابن مفلح (٢/ ٤٦١).

البِرْزَالي، وكان ذلك في العاشر من جمادى الآخرة سنة (٦٨٢هـ)، في جبل قاسيون، ظاهر دمشق المحروسة.

\* ولا يخفى على المطالع لهذه السماعات أن الحظوة الكبرى في قراءتها هي في جامع الحنابلة، وقد ورد اسمه في هذه السماعات: الجامع المُظَفَّرِي، وهي تسمية قديمة له؛ وذلك نسبة لمتم بنائه (١) السلطان مظفر الدِّين كُوكْبُوري صاحب إربل المتوفى سنة (٦٣٠هـ).

والسبب كما هو واضح أن صاحب هذه الأمالي شيخ الحنابلة، وأحد أئمة المذهب الكبار.

وقد كان هذا الجامع المبارك موطن علماء الحنابلة والوافدين إليه من داخل البلاد وخارجها، وبلغت شهرة وصلاح أهل هذا الجامع من آل قدامة وتلامذتهم وأقاربهم من العلماء آفاق العالم الإسلامي.

هذه هي السماعات على هذه الأمالي الفريدة من قِبَل هؤلاء الأئمة من الحنابلة وغيرهم من بقية العلماء أحببت ذكرها وأهميتها في توثيق نسبة هذه الأمالي ومكانتها العالية الغالية.

## وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

توفر لي حين المضي في تحقيق هذه الأمالي نسخة كاملة، وعدة مجالس متفرقة كلها من المكتبة الظاهرية بدمشق المحروسة:

<sup>(</sup>۱) وإلا فإن الأصل في الشروع في بنائه هو الإمام أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة، وأنفق عليه أحد الصّالحين، وكان تاريخ ذلك نحو (۹۸هم)، وهو أول من خطب فيه. وقد ذكر ابن عبد الهادي تسميات هذا الجامع فكان يقال فيه: الجامع المُظفّري، وجامع الجبل، وجامع الحنابلة، وجامع الصّالحين، نقله عنه ابن كنان في «المروج السندسية» (ص ۸۱)، وذكر فيه أن الجامع المُظفّري أول مبانى الصّالحية، وتاليه المدرسة العمرية.

الأوراق (٢٤) ورقة، تبدأ من ورقة (٣٨٢٨)، ضمن مجموع برقم (٩٢)، وعدد الأوراق (٢٤) ورقة، تبدأ من ورقة (١١٣ ـ ١٣٣)، بما في ذلك السماعات التي في أولها وآخرها، وعدد الأسطر فيها (١٩) سطراً، وكان الانتهاء من نسخها في يوم الخميس السادس عشر من شعبان سنة (٣٢٥هـ)، وناسخها هو: غازي بن إبراهيم العرضي الحنفي (١١)، وهي نسخة جليلة مشحونة بالسماعات الأصيلة التي سبق الإفاضة في ذكرها؛ إلا أنه وقع فيها سقط يسير في أولها وهو في آخر الحديث رقم (٢)، إلى أول بداية إسناد الحديث رقم (٣)، هذا الموضع الوحيد فيها، وقد استدركته من نسخة (ب)، أما ما عدا ذلك فهي نسخة نفيسة، وفيها إلحاقات لما قد يقع في صلبها، ورمزت لها بنسخة (الأصل).

٢ ـ نسخة برقم (٣٨١٧)، ضمن مجموع برقم (٨١)، وعدد الأوراق (٧) ورقات تبدأ من ورقة (٩ ـ ١٥)، وعدد الأسطر فيها يتراوح بين (٢٢) و (٢٥) سطراً، وتشتمل هذه النسخة على المجلس الأول والثاني من هذه الأمالي، ولم يذكر تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ، ولكن في آخر ورقبة منها سماع بقراءة وخط الإمام علي بن مسعود بن نفيس سنة (٣٨١هـ) بالمدرسة الضيائية في سفح قاسيون، ورمزت لهذه النسخة بـ (س)(٢).

 <sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة، ولكن ورد ذكره في إحدى سماعات الكتاب ووصفه
فيها بـ «العالم الفقيه» الحافظ محمد بن عبد الغني المقدسي (انظر:
ص ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) وراوي المجلس الأول والثاني هذا عن أبي يعلى هو أبو الحسن علي بن المبارك ابن الفاعوس البغدادي، وقد ذُكِرَ في ترجمته بعد الثناء على ديانته وصلاحه أنه أخذ عن أبي يعلى. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذَّهبي (١٩/١٩٥)، و «ذيـل طبقات الحنابلة» (١/ ١٧٣ ــ ١٧٦).

 $^{8}$  \_ نسخة برقم ( $^{8}$  \_  $^{8}$  )، ضمن مجموع برقم ( $^{8}$  )، وعدد الأوراق ( $^{8}$  ) ورقات، تبدأ من ورقة ( $^{8}$  \_  $^{8}$  \_  $^{8}$  )، وعدد الأسطر فيها ( $^{8}$  ) سطراً، وناسخها هو إبراهيم بن أحمد الشافعي ولم يذكر سنة النسخ، وهي بخط نسخ جميل، ولكن بآخرها سماع سنة ( $^{8}$  \_  $^{9}$  ) بالقاهرة، وهي تشتمل على المجلس الثاني ورمزت لها بـ ( $^{8}$  \_  $^{9}$  ).

٤ ـ نسخة برقم (٣٧٣٩)، ضمن مجموع برقم (٢)، وعدد الأوراق (١٠) ورقات، تبدأ من (٢٦ ـ ٣٥)، وعدد الأسطر فيها يتراوح بين (١٤) و (١٦) سطراً، ولم يذكر تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ، وهي بخط نسخي معتاد مستعجل وفي آخرها سماعات في القرنين السادس والسابع الهجري، وهي تشتمل على المجلس الخامس (٢)، ورمزت لها بـ (د).

نسخة برقم (٣٨١٨)، ضمن مجموع برقم (٨٢)، وعدد

<sup>(</sup>۱) وهذا الجزء من رواية محمد بن عبد الباقي الأنصاري الراوي لنسخة الأصل المعتمدة في التحقيق، وقد رواها عنه ضياء بن أبي القاسم بن الخُريف، وعبد الله بن دهبل بن كاره، والحسين بن سعيد بن شُنيف، رواها عنهم عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وفي هذه الرواية زيادة خمسة أحاديث في المجلس الثاني، وقد بين الناسخ في الورقة (٤٧) أنها لا توجد في النسخة التي عليها سماع ابن الخريف وابن كاره كما ورد في آخر السماع الذي فيها ما يلي: «سمع جميع هذا الجزء ما خلا ما في الفرخة الملحقة فيه...»، وهذا مما يفيد عدم اعتبارها في هذه المجالس خصوصاً أنها لم ترد في الأصل ولا في نسخة (ب) مع عدم الاعتراف بها أيضاً من قبل من سمع هذا المجلس. والمقصود بـ «الفرخة»، هي الورقة الكاملة قبل الطي كما في «معجم مصطلحات المخطوط العربي» لأحمد شوقي بنبين (ص ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) وهذا المجلس برواية طلحة بن عبد الله الفاكهاني، يرويه عنه سعد الله بن جابر بن الوادى، ولا زيادة فيه على الأصل.

الأوراق (١٤) ورقة، تبدأ من (٣٥ ــ ٤٨)، كتبت بخط معتاد، وقد حلاً ها بخطه الحبيب إلى قلوب المُحَدِّثين الإِمام الحافظ المِزِّي، وذلك بسماعه لها سنة (٦٨٣هـ) على الفخر ابن البُخَاري، ولم يذكر اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ، وهي تشتمل على المجلس السادس (١)، ورمزت لها بحرف (هـ).

هذا إجمال وصف هذه النسخ، وقد اعتمدت نسخة الأصل لميزاتها وكمالها، واستأنست بالباقي وأثبت ما هو بحاجة منها إلى إثبات.

وقد اعتنيت بتخريج أحاديثها وأخبارها تخريجاً متوسطاً، وتوثيقها في ذكر من رواها من نفس الطريق إن وُجِد، مع الحكم على الأسانيد، وذكرت في أولها الكلام على السماعات فيها ومنزلتها.

اللَّاهُمَّ اجعل هذا العمل زُلفي إلى رضاك ومغفرتك.

وأخيراً إليك نص هذه الأمالي:

<sup>(</sup>۱) وهذا المجلس من هذه النسخة فرع عن نسخة الأصل، وقد أكثر الحافظ الجِهْبِذ المِزِّي من الكتابة بخطه المحبوب عليها ذاكراً لجملة من أصل السماعات التي على نسخة الأصل، ومن ذلك قوله عن سماع شيخ الإسلام ابن تيميَّة: «كاتب السماع في الأصل أحمد بن عبد الحليم بن تيميَّة. . . »، وأشار أيضاً في موضع آخر منها إلى سماع ابن تيميَّة لها بقراءة البرزالي، كما أن هذا المجلس قد شُمِع أكثر من مرة على الحافظ المِزِّي، ومن ذلك سماع سنة (٧٤٠هـ) بدار الحديث الأشرفية، وكان هذا السماع بقراءة برهان الدِّين إبراهيم ابن الإمام ابن قيِّم الجوزية، حيث كتب كاتب السماع هذا فقال:

<sup>&</sup>quot;سمع جميع هذا المجلس السادس من أمالي القاضي أبي يعلى بن الفرَّاء على شيخنا الحافظ الحُجَّة جمال الدِّين أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المِزِّي عمَّره الله تعالى بسماعه فيه بقراءة الشيخ الإمام برهان الدِّين أبي إسحاق إبراهيم ابن شيخنا الإمام العلامة شمس الدِّين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الحنبلي»، ثمَّ ذكر في آخره اسمه: وهو عبد العزيز بن محمد المؤذن البغدادي. رحم الله الجميع.

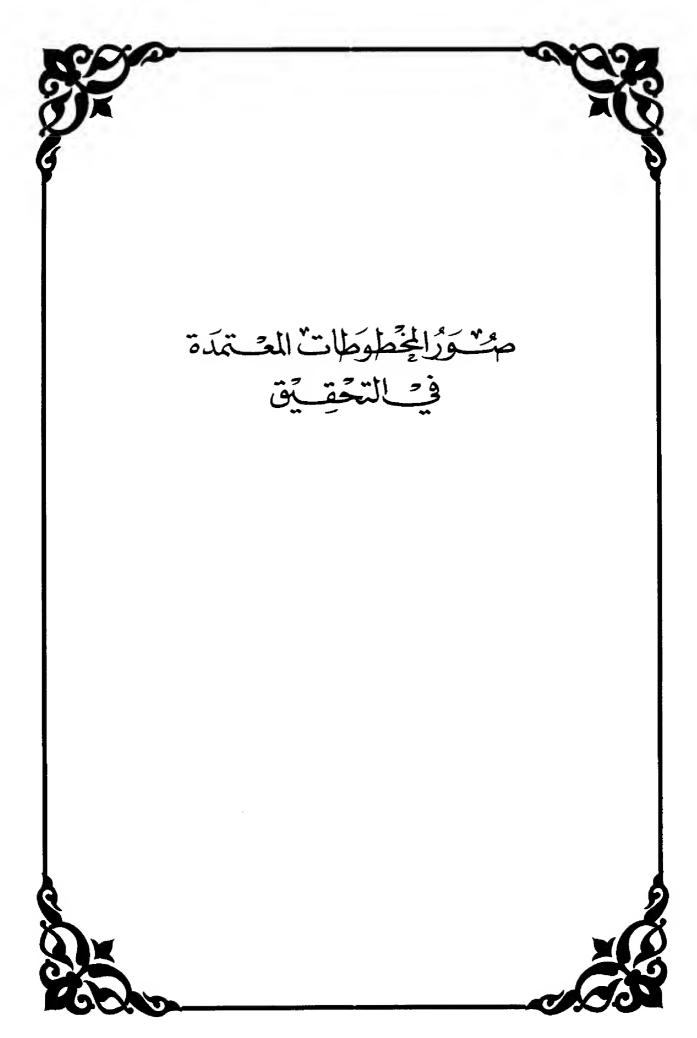

الست مراد وا علبوا سود والدائمة المسال المواجعة المسال مراع علبوا سود والدائمة المراسة والمراسة والمر

مان عان مندول المساول المساول المان من المان المان مندول المساول المان المال المساول المان ال

الدر المراكام موالسامة والمستراك المناعة والطا البوراكام موالسامة والمستراء المراك والمائة والطا البوراكام موالسامة والمستراء المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المراكزة المتحددات المراكزة المائة المناعدة المتحددات المراكزة المائة المائة المناعدة المتحددات المناعدة المتحددات المائة المناعدة المتحددات ال ي عبولسه بن ويمب فال هذي معوجه بن صط عن مي برسيد ين سنجل بن الدجيط عن السيمن ان يعبوره مال معدر سولة ين سنجل بن الدجيط عن السيمن ان يعبوره مال معدر سولة مدار اسمد وملامه في المستسبط الديميان النسطية ب على لعب الريط مجين الرقم بن ميزوز فال المدمن المي فال المجين وحير فال تكسيبة فالمستحدية التوسيرل إن معاومه سال رجها من عمر اليبس ما يصرف الكروج نيصرفا للمردة والديمة في ولعب بزاعين بن المارية المار ر ما : المصا المصما المصملة و منا المراد المراد المراد الوسم بوسلة المراد الذي عدد المراد الذي المراد المر وألزيم وعبدانج ببابن عوف وسعب برسال لهجيزا ومعسه أمو بكنوئخ ī

بن سان بن انصباء مرع من سخز الجد الديمة إلى و مر لدها بنها ارهم بزماد والعدي لليو و دلام لام للديس النا دس عسوس لعسن من حط العابي آبي ، يكرعي، عبدا لما يت يعدل على الخالدة المعدل الما يي يعدل الماية يعدل عبداً الماية المعدل المعابي من الخالدة المعالم المعابي من عمر الارتبادي مضواة للحافظ إن العالم العرب م عبدلا سعيان مسغدهس وبحين وسسمار مزح للدمن مراءا ويطويند ودعاليك بمبالقاء زعد ومنائد علسنافد والروبإسي ساهد عمر المحلسرالرام وللماسي وأن دس المالامدللاورى عندنتان دائك من مواضح منعر وي وذلك في مستهم و وي ومسايد والمدلار را الحالب وعيالا علىسام الى المصطا والصعل حمة مزاللبو وهاالطاع دروجساء حلدى وقدس بجيط عوالدت المدس بص العمال ملرعل سعور المعاميم いかく わんくくしくのみんからい الغراج رحدانسرمراه جامدرا بالعم بحط بركير بغيرات ويملي وابوالها بربر باسرانها ونهاء

44/22/

الورقة الأخيرة من نسخة الأصل

وملايكه المنارع حدال وعرساق إلىت ته وفرا زالعوارة إن عزارهم عهرم بالهرت عزاله حادسارال مستدوله المتلا العركان سنهواه هداحمت عسم احريد مسارا عاج يركاناهم عزائ كمزائ فسما خرجناه هاحب االراعميين لمرعسور زا درن المدي المرتبارية لماجات المتاليط للعرب مدياجان عر بحمدكم فوطله والمشرع بوالعور بهمد واحد معج المعدائمان Builton State and a second second اكم عامل الزيل من حسارع الزلائع مال تعميد يكاليل بريز بعدون ماولك عذوت إلسكم لسل مطرارا المترايع المدونة مسامه کشدان در المناوی اجازی جادر ادرانسار و زادر کر میتردی معر کافرا حدار اک مید بالسائل میکواندگر العدون نرانسان سرنان ا دی سمان خرو بادر معلی کافیت به میترفین رانزالساد مواجو بعد والماستها منرسدت ومنزولهايث الدراكس يملاجارهورة المكعس الدلاسة المعالية المعارع المعال جامعوا ستطعته لانفلبواج حلافلطلها لشستر وفوالوي بديموا لمساهم كالميولان ويوالعد وزنج كالاصع ستنوعة بزواره تطعن برعيانا كالتوزع ذالانتنامون وينسكار Jan 318 34 24 32 31 34 1500 اسماعيل العباس برهداي إذرانا استع قدل سبلهم 一をくいりとうにけずいいまして معلاافاخدز سول عاسللمداي بباعذفه سليعهما عنااسين とうとうないないないとう ما ... عزائر فالماع خاطوالم المالم عادوا من وليه ما معذ كه بلا مربك تدمعلاب العلاس جن الإادارة الصشتون بيرولايه وكالجلعد File Stander 19holy - 10 12 hyslogender 2 واللغدر كعية مغزجلان شماالاستن تعدعن فدعلائ فاذالجنت مبقات ارف المراديسة والركياتهم والمافالي Millian Contraction of the Contr كسم مرحن إوالذكوامليوا ماستع المكركورافون سالرهام بمقرية رجاريان زيمكادزعنامال رع جوفذ كادرندعنك احسسناا كاومة のは、まけりをみないとうとういういろけり Hine in 21/2- 31 & 12-12/21/1-92-4 Lastelle at it is municipalled the はいんしいがらしょうとからなっ ليرسوا بندر كمبسره اترك انعست وغنا وزلعلائه تتكان からうないからずにはいるからから

24

الورقة الأولى من نسخة (ب)

See +

عدالصورعلى وعدالله وعدا سعاله عنحده فالعال رسولاله صلاله علم الرسواالنفهودوا واله عزوج السنخرج مما لحفوت وروع بمالطلي إ اعسى عالوزر فال عداسة في مواله نعم الهيم والا كخلف عنى فقم فالقان سُنين موّل صعفان الاصلحاص والائمة وا دا مُستَحَافَس وَ مُعِلامه السِيلُطان والعلاق العلاق المسلِّطان والعلاق المسلِّطان والعلاق المسلِّطان والعلاق المسلِّع المسلِّ ان عق المدابي حدثه قال كابو العصل الوراف والحدي حرزها في عرضونه المعادري المقارى قالطأن ويستبي على حدزحسل يضي بعد عددوات في للوم والألسي لي المدعله إعبننى وكطوس وهوا حديدا حراح بنل وها منسانها بوده ورمن المهااحه وتعسى اللحقهما والفرطا استفطت وهسما فان ويسس م دات معددانی فی لموسم و دان آلیاس محمّعون مدادی مدادی لصلوه جاییعه فاحتنع الهاس فنأدى توما احدوجنل واذا احدوجسا يصابه ولت بعداداسك عن على على الأماريغنى جريز حسل رضى بدعنه الماريخي الده المسلك عن على الماريخي المار 81 مها لجيب العمال عرف بمنبن وسترغسه وستول سره هلدى لا معدلا بعدلك موات معلك لعما اله المنتي هذا لذي فلهجت وهدا الوف ملت الحما تدرى ولت لا ما اللسول عند الله مام مخداى عباضا على مام مول ليا احترتني الول لاحتماموت 10 حسب والمحلس إلماني مع حميع المحليس في الماسم لااحدر محدول والبردائ عمم السناو طاهرعسالهائ فهرنعداله النواز وانداس لرجروا حرد دانساهم احدم محرالسرد أى فيدا موسمًا ذلك من دام وسمعوه وبرام الاوسراء احرف محد المردائ على العاصى يعلى عديوا ملا وسمعوه املا وفراء سلم يختصوا مرحطا حد الرداني ولمتاجر ومحواتطاهري وجميع فليسع الكونحر فعدالها في فريحر فاعدالدوا فيعواه إلى ازهر فاعدالوها رفاحد فرحوه في الرائسال العاعبهم الوالعسم فالعلى اكوب ودلدارعل ستأولى فرأن كدرطب وتسوا ولتالساع ودالك يوم اكستى دامع عشنون دمع مواحر من سنه حسن وعشون وحسم يعلم يختصوا من جيط ان حكسندا

الورقة الأخيرة من نسخة (ج)

& Ixia lengt tog Coastan sely (in oct on the de موري (ن ان في السما لمين الدار محرجة (ما مي أل ولامر أسافير على سنة il Kazia Liza in mzali الهالال سراجيمور والسمعوروق وراين عومي د هاسع الاماعرة الاغار عاس مان دمر مان فان دكا الموري رجول المالي عجوه وعوع الموروني المحرور هيعين ولالأحيون إرحوا ticale at 1. 12 Libe يملاول مراعوي العان اعن الاعلامين مازاموم الر 12:18 (2) (12) (12) 21.8/10) 21.8/10) 1 Miles Just Just 1 Jus THE STATE OF THE S الورقة الأخيرة من نسخة ( د )

جباب الغيم انععوبه زص بوعنه سن لرط مرعبدالغلس ما نغدون المدؤه مبلاً كالالجزف والعينه والنسية عليم على ما العوى ما ربدس اخرم فأ رسمون عبريد و حداور بعول من المكن أنناس مر كلما مردون المسود في و دنياه اخترالحلس النسادس المال مناصى دجلي رسفرا والجلس وهاه على المنتاع والرواجية سامرت عظالعاصي يكالاضارر 1 والملن الاسكا اخرا لمعلس السادين ويهوا حسمعلس املاه وحمراساتهم سمع المحالس السنه على لعام اي مكر عبر الباح م الانصار ريغتراه الإسر عبدا لوسات المسار على جس فنان الاسارك ومعي بركرز كنداو ديالاع والاصل وتمع المعلس البالث والرابع والكلمسرابو الغسم نرايء على الجريف وابنه ابرعلى والخدون في در الاغن أم 174 وتسعرالمالسل نترعليه بفراه اي المعالم المهازلين مبر اس بزلمان إبل الصباع عبد المدين د عبل الم وبشعب كاعلىه بقراه مشعود بزعلى الماكرت ائ بن تعدر سف وادور معم الاربع أى معلم

الورقة الأولى من نسخة (هـ)



رواية القاضي أبي بكر محمَّد بن عبد الباقي بن محمَّد الأنصاري عنه رواية أبي حفص عمر بن محمَّد بن طَبَرْزَذ عنه سماعاً وإجازة رواية الشيخين

قاضي القضاة شمس الدِّين أبي محمَّد عبد الرحمن بن محمَّد بن أحمد بن قدامة

وفخر الدِّين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسيين كليهما عنه

سماعاً منهما لمالكه أبي الحسن علي بن مسعود بن نفيس الموصلي أثابه الله الجنة

# باندارهماارحيم

#### المجلس الأول

أخبرنا الشيخان: قاضي القُضاة شيخ الإسلام شمس الدِّين أبو محمَّد عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عُمر مُحمَّد بن أحمد بن محمَّد بن قُدامة، والإمام فخر الدِّين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المَقْدسيّان، قراءة عليهما منفردين.

قلت<sup>(۱)</sup> لكل منهما: أخبرك أبو حَفْص بن عمر بن محمَّد بن معمر بن طَبَرْزَذ، قراءةً عليه في سنة أربع وستمائةٍ، قيل له:

أخبرك القاضي أبو بكر محمَّد بن عبد الباقي بن محمَّد الأنصاري إجازةً إن لم يكن سماعاً، قال:

أنبأ القاضي أبو يعلى محمَّد بن الحُسين بن محمَّد بن خَلَف بن أحمد بن الفرَّاء إملاءً في يوم الجمعة التاسع والعشرين من ذي القعدة من سنة ستِّ وخمسين وأربعمائة قال:

السُّكَري قراءةً عليه وأنا أسمع في صفر سنة ستِّ وثمانين وثلاثمائة قال: ثنا السُّكَري قراءةً عليه وأنا أسمع في صفر سنة ستِّ وثمانين وثلاثمائة قال: ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصُّوفي، قال: ثنا أبو بكر عبد الله بن محمَّد بن أبي شيبة، قال: ثنا عبد الأعلى — هو ابن عبد الأعلى — السَّامي، عن مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن سعيد، عن أبي هريرة:

<sup>(</sup>١) قائل هذا الكلام هو الإمام علي بن مسعود بن نفيس.

عن النبي ﷺ قال: «تَفضُلُ صلاةُ الجَميعِ على صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْساً وعشرين درجةً، قال: وتَجْتَمِعُ ملائكةُ الليلِ وملائكةُ النَّهارِ في صلاةِ الفَجْر».

قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَالْإِسراء: ٧٨](١).

Y \_ أنا أبو الحُسين محمَّد بن عبد الله بن الحُسين بن أَخي مِيْمِي الدَّقاق قال: ثنا عَبْدُ الله بن محمَّد بن عبد العزيز البَغَويُّ، ثنا أبو رَوْحٍ مُحمَّدُ بن زياد بن فَرْوَةَ البَلَدِيُّ، ثنا أبو شِهاب، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قَيْس بن أبي حَازِم، عن جرير بن عبد الله، قال:

كُنَّا عند رسول الله ﷺ فَنَظَرَ إلى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، فقال: "إنَّكُمْ سَتَرَوْنَ ربَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ عَيَاناً كما تَرَوْنَ هذا (٢) لا تُضَامُونَ في رُويَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن لا تُغْلَبُوا على صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُرُوبِ»، وقرأ: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُرُوبِ»، وقرأ: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُرُوبِ ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُرُوبِ ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُرُوبِ ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُرُوبِ ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّهُ مِنْ وَقَبْلَ الْعُرُوبِ ﴿ وَسَبِّعْ عِمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

هذا حديث صحيح؛ أخرجه البُخَاري عن يُوسف بن موسى، عن عاصم بن يوسف اليَرْبُوعي، عن أَبِي شهاب، فكأني سَمِعْتُهُ من البُخَاري<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبسي شيبة في «المصنف» (۲/ ٤٨٠)، ومن طريقه مسلم (٦٤٩)،وهو في «مسند أحمد» (۲/ ۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله عبد الله في بداية سند حديث (٣) سقط من الأصل، وهو مثبت من (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٤٣٥)، وأخرجه من طريق المصنف تماماً ابنه القاضي ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (٣/ ٣٧٦، ٣٧٧)، وهو في «المسند» لأحمد (٣٦٠/٤).

ولا وجود للنصف الأخير من هذا الحديث في نسخة (أ)، والمثبت من نسخة (ب) و «طبقات ابن أبي يعلى».

" \_ أخبرنا أبو القاسِم، مُوْسى بن عِيسى بن عبد الله السَّرَّاجِ قراءةً عليه وأنا أسمع سنة ست وثمانين وثلاثمائة، ثنا مُحمَّدِ بن مُحمَّدِ بن البَاغَنْدي، ثنا عيسى بن حماد زُغْبَة، أنا الليث بن سعد، عن محمَّد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة:

عن رسول الله ﷺ قال: "إنّ رَجُلاً لم يَعْمَلْ خَيْراً قَطَّ، وإنّهُ كانَ يُداينُ النّاس فيقولُ لرسولهِ: خُذْ ما تيسَّرَ، واترُكْ ما تَعَسَّرَ، وتجاوَزْ، لعلَّ الله أن يتجاوَزَ عناً. فلما هَلَكَ قيلَ له: هل عملت خَيْراً قط؟ قال: لا، إلاَّ أني كان لي غُلامٌ، فكنتُ أداينُ النَّاسَ، فإذا بَعَثْتُه ليقبضَها، قلت له: خُذْ ما تَيسَّرَ، وَاتْرُكْ ما تَعَسَّرَ وتجاوَزْ، لَعلَّ الله أن يتجاوز عناً. فقال الله عَزَّ وَجَلّ: قد تجاوزتُ عَناً. فقال الله عَزَّ وَجَلّ: قد تجاوزتُ عَناكَ»(١).

\$ \_ أخبرنا والدي أبو عبد الله الحُسين بن محمَّد بن خَلَف بن أحمد الفَرَّاء (٢) رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع، قال: ثنا أبو بكر محمَّد بن إسحاق بن عبد الرَّحيم بن إسحاق الشُّوْسِيّ، قال: ثنا أحمد بن يحيى بن زهير التُّستَري، ثنا بُنان بن سُلَيْمان، قال: ثنا الحسن بن عطية، ثنا قيس، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس:

عن النبي ﷺ قال: «ما مِنْ أَيَّام يقرب إلى الله عَزَّ وَجَلَّ فيها العَمَلُ من هذه الأيام» يعني العشر، قيل: يا رسولَ اللَّهِ، ولا المُجاهدُ في سبيل الله، إلاَّ أن يُجاهِدَ بِنَفْسِهِ في سبيلِ الله، إلاَّ أن يُجاهِدَ بِنَفْسِهِ

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، أخرجه أحمد (۳۱۱/۲)، والنسائي (۳۱۸/۷)، وابن حبان (۵۰۶۳ \_ الإحسان)، والحديث أصله في البخاري (۳٤۸۰)، ومسلم (۱۰۶۲).

<sup>(</sup>٢) والده حنفي المذهب، له ترجمة في «الجواهر المُضية» للقرشي (١٩٥)، ووثقه وذكر ديانته وصلاحه.

ومالِهِ ولا يرجعَ مِنْهُ بشيءٍ »(١).

• حدثني جدي أبو القاسم عُبيد الله بن عثمان بن يحيى قراءةً عليه من أصل كتابه، وذلك في سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة، قال: قُرِىءَ على أبي الحسن علي بن محمَّد المِصْري وأنا أسمع في شهر رمضان سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة، ثنا يُوسف بن يزيد، ثنا أسد بن موسى، ثنا حماد بن سَلَمة، عن ثابت، عن أنس، قال:

أتى أهلُ اليمنِ النبيَّ ﷺ (٢) فقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، ابْعَثْ مَعَنا رَجُلاً يعلِّمُنا.

فَأَخَذَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْةِ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: «لَهَذَا أَمِينُ لَهَذِهِ الْأُمَّةِ»(٣).

7 \_ حدثنا أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى الوزير إملاءً قال: قُرِىء على أبي علي إسماعيل بن العباس بن محمَّد الورّاق، وأنا أسمع، قيل له: حدثكم عمر بن شَبّة، حدثني مَسعود بن واصل، عن النَّهّاس بن قَهْم، عن قتادة، عن سعيد بن المُسيب، عن أبي هريرة:

عن النبيِّ ﷺ قال: «ما مِنْ أيَّامٍ أَحَبُّ إلى الله عزَّ وجلَّ أن يُتعَبَّدَ لهُ فيها

<sup>(</sup>۱) صحيح، وهذا إسناد ضعيف؛ وذلك لأن فيه قيس بن الربيع ضعيف، لكن حديثه حسن في المتابعات والشواهد وهذا منها، وقد أخرجه من طريق بننان بن سُليمان إلى آخر الإسناد الطبراني في «الكبير» (١٢٤٣٦)، والحديث أخرجه بنحوه البخاري (٩٦٩).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ب): «بعث أهل اليمن إلى النبي ﷺ».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ١٢٥)، وفي «فضائل الصحابة» (١٢٧٩)،
والطيالسي في «مسنده» (٢٠٣٨)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٤١١)،
وعبد بن حميد كما في «المنتخب من مسنده» (١٣٤٥)، وإسناده صحيح.

مِنْ أيام العَشْرِ، وإنّ الْيَوْمَ مِنْ صِيامِها يَعْدِلُ صِيامَ سَنَةٍ، وليلةٍ مِنْها بِلَيْلَةِ الْقَدْر»(١).

حدثنا أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى إملاءً، ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا محمَّد بن أيوب الصُّوفي، ثنا عبد الرحيم بن هارون الغساني، عن عبد العزيز بن أبي الروَّاد، عن نافع، عن ابن عمر قال:

قال رسول الله ﷺ: "إذا كانَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ باهىٰ اللَّهُ بالحاجِّ، فيقولُ لملائكته: انظروا إلى عبادي شُعْناً غُبْراً قدْ أتوني منْ كُلِّ فَجِّ عميقٍ يرجون رَحْمتي ومَغْفِرتي، أَشْهِدُكم أُنِّي قَدْ غَفَرتُ لَهُمْ إلاَّ ما كانَ مِنْ تَبِعاتِ بَعْضِهم بعضاً، فإذا كانَ غداةُ المُزْدَلِفَةِ، قالَ اللَّهُ تعالىٰ للملائكةِ: أَشْهِدُكم أُنِّي قَدْ غَفَرتُ لَهُمْ النَّوافِلِ "٢٥).

٨ ـ أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمَّد بن إسحاق بن حَبَابَة قراءةً عليه وأنا أسمع، قال: ثنا عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البغوي، ثنا علي بن الجعد، أنا شعبة، عن ثابت البُناني، عن أنس بن مالك:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۷۵۸)، وابن ماجه (۱۷۲۸)، وابن عدي في «الكامل» (۷/ ٥٩)، وابن الأعرابي في «المعجم» (۹۳۸)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳٤۸۰)، وفي «فضائل الأوقات» (۱۷٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲۰۸/۱۱)، واستغربه الترمذي، وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ ۷۲۰)؛ وذلك لأن في إسناده مسعود بن واصل، والنَّهّاس بن قَهْم، وكلاهما ضعيف.

<sup>(</sup>٢) هذا إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحيم بن هارون الغسّاني ضعيف الحديث جهّله أبو حاتم. وقال الدارقطني: «متروك الحديث يكذب» (تهذيب الكمال ١٨/٥٥)، وأخرجه مطولاً أبو نعيم في «الحلية» (١٩٩٨) من طريق عبد الرحيم بن هارون، وفي الباب ما يغني عنه من حديث عائشة: أخرجه مسلم (١٣٤٨)، وانظر: «الترغيب والترهيب»، للحافظ المنذري (١٥٣/١)، و «قوة المحجاج في عموم مغفرة الله للحُجَّاج»، للحافظ ابن حجر (ص ٨٨ وما بعدها).

عن النبي ﷺ قال: «لا يتمنَّىٰ أَحدُكمُ المَوْتَ مِنْ ضُرِّ أَصابه، فإنْ كانَ لا بدَّ فاعلاً فليقلُ: اللَّهُمَّ أُحْيِني ما كانَتِ الحَياةُ خَيْراً لي، وتَوَفَّني إذا كانَتِ الوفاةُ خَيْراً لي» (١). الوفاةُ خَيْراً لي» (١).

9 \_ أنا أبو الطيب عُثمان بن عَمْرو بن المُنتاب، الإمام الشيخ الصالح، قراءة عليه في سنة خمس وثمانين وثلاثمائة، وهو أول شيخ سمعت منه الحديث، قال: ثنا أبو محمَّد يحيى بن محمَّد بن صاعد، ثنا الحُسين بن الحسن المَرْوزي، قال: أنبا عبد الله بن المبارك، قال: أنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال:

قال رسول الله ﷺ: «أَلاَ كُلُّكُم راعٍ ، وكُلُّكُم مسؤولٌ عن رَعِيَته ، فالأمِيرُ راعٍ وهو مسؤولٌ عن رَعِيَتِه ، والرَّجُلُ راعٍ على أَهْلِهِ وهُوَ مسؤولٌ عن رَعِيَتِه ، والرَّجُلُ راعٍ على أَهْلِهِ وهُوَ مسؤولٌ عن رَعِيَتِه ، والرَّجُلُ راعٍ والرَّأَةُ الرَّجُلِ راعِيةٌ على بيتِ بعَلِها وَوَلَدِه وهِيَ مسؤولَةٌ عنه ، وعبدُ الرَّجُلُ راعٍ على مالِ سيِّدِهِ وهو مَسؤولٌ عنه ، ألا فكُلُّكم راعٍ ، وكُلُّكم مسؤولٌ عن رعِيَته »(٢).

• 1 - أنا أبو طاهر محمَّد بن عبد الرحمن بن العباس المُخَلِّص قراءةً عليه وأنا أسمع قال: ثنا عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البَغَوي، قال: ثنا داود بن رُشَيْد قال: ثنا الوليد، يعني ابن مسلم، عن زُهير بن محمَّد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:

قال رسول الله ﷺ: «إذا أرادَ اللَّـهُ بالوالي خيْراً جَعَلَ له وزيرَ صِدْقٍ؛ إنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وإنْ ذَكَرَ أعانَهُ، وإذا أرادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لهُ وزيرَ سوءٍ؛ إن نسِيَ لم يُذكِّره، وإنْ ذكرَ لم يُعِنْه»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۷۱)، ومسلم (۲۲۸۰)، وهو في «الجعديات» للبغوي الذي ساق المصنف الحديث من طريقه (۱٤۰۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٠٥)، ومسلم (١٩٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبـو داود (٢٩٣٢)، وابـن حبـان (٤٤٩٤)، والبيهقـي فـي «السنـن» =

11 \_ أخبرنا أبو الحسن عَليّ بن مَعْروف بن مُحمَّد البزَّاز قراءةً عليه وأنا أسمع في جمادى الأولى سنة ست وثمانين وثلاثمائة قال: ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البَغَوي، ثنا عليُّ بن الجَعْد، قال: ثنا شُعبة، عن يَزيد بن خُمير، قال: سمعت سُلَيم بن عامر يحدث عن أَوْسَط البَجَلي:

أنه سَمِع أبا بكر الصّديق رضي الله عنه بعدما قُبِضَ النبي عَلَيْ قال: «عَلَيْكُمْ قام رسول الله عَلَيْ عامَ أول مَقامي هذا، ثُمَّ بكى أبو بكر، ثُمَّ قال: «عَلَيْكُمْ بالصّدْقِ فإنَّه مع البِرِّ، وهما في الجَنَّة، وإيَّاكُمْ والكَذِبَ فإنّه مع الفجور، وهُما في النَّارِ، وسَلُوا الله المُعافاة، فإنَّهُ لَمْ يُؤتَ أحدُ شيئاً بعد اليقينِ خَيْرٌ مِن المُعافاة، ولا تَعاسدوا، ولا تَباغضوا، وكُونوا عِباداً لله إخواناً»(١).

۱۲ \_ أخبرنا أبو طاهر محمَّد بن عبد الرحمن بن العباس المُخَلِّص، قال: ثنا عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البَغوي، قال: ثنا وهب بن بَقيَّة،

<sup>(</sup>۱۱/ ۱۱۱)، وفي «الأسماء والصفات» (۳۱٤)، وهذا الإسناد فيه ضعف؛ وذلك لأجل زُهير بن محمد؛ فإن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة وهذه منها، إلا أن له طريقاً أُخرى عند النسائي (۱/ ۱۰۹)، والبيهقي (۱/ ۱۱۱) وإسنادها صحيح، وقد جوّد إسناد هذا الحديث النووي في «رياض الصالحين» برقم (۲۸۳).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/۱)، والطيالسي في «مسنده» (۵)، والحميدي (۷)، وابن أبي شيبة (۸/ ۳۰۰)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۲٤)، وابن ماجه (۳۸٤۹)، والمروزي في «مسند أبي بكر الصديق» (۹۲، ۹۳)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸۸۲)، وإسناده صحيح، وهو في «الجعديات» للبغوي (۱۷۷۷) من الطريق التي ساقها المصنف عنه.

ثنا عبد الله بن سُفيان الواسطي، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن أبي الدَّرْداء قال:

رآني النبيُّ ﷺ أَمْشي أَمَامَ أبي بكر فقال: «يا أبا الدرداء أَتَمْشي أَمَامَ منْ هُوَ خيْرٌ منكَ في الدُّنيا والآخرة، ما طَلَعت شمسٌ ولا غَرَبَتْ على أحدِ بعدَ النبيِّنَ والمُرْسلين أفضلَ من أبي بكر»(١) رضي الله عنه.

١٣ \_ أخبرنا أبو الفَضل عبد الله بن عبد الرحمن بن محمَّد الزُّهري فيما أذِنَ لنا، أن حَمزة بن الحُسين بن عمر البزَّاز حدَّثه قال: أخبرني أحمد بن جعفر، عن عصام الحَربي قال:

رأيت في المنام كأني قد دخلت درب هشام، فلقيني بشر بن الحارث فقلت: من أين يا أبا نصر؟ قال: من علّيين. قلت: فما فعل أحمد بن حَنْبل؟ قال: تركتُ السّاعة أحمد بن حَنْبل وعبد الوهاب الورَّاق بين يَدَي الله عَزَّ وَجَلّ يَأْكُلانِ ويَشْرَبانِ ويتنعمان. قلت: فأنت؟ قال: عَلِم الله عَزَّ وَجَلّ قِلّة رغبتي في الطعام فأباحني النَّظَرَ إليه عَزَّ وَجَلّ (٢).

آخر المجلس الأول

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه القطيعي في «زوائد فضائل الصحابة» (۱۳۵)، وبحشل في «تاريخ واسط» (ص ۲٤۸)، وأخرجه أبو طالب العُشاري في «فضائل الصديق» (۸) من طريق البغوي به، وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن سفيان الواسطي لا يتابع على حديثه كما قال العقيلي في «الضعفاء» (۲۲۲٪)، وابن جريج لم يصرح بالتحديث.

<sup>(</sup>۲) ذكر هذه الحكّاية من غير إسناد ابن المصنف في «طبقات الحنابلة» (۲/ ۹۰، ۹۱) وذلك ضمن ترجمته لعبد الوهاب بن عبد الحكم الورّاق أحد من صحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكر فيها شيئاً من أخلاقه وصلاحه ومحبته للإمام أحمد، كما ذكرها مسندة الخطيب في «تاريخ بغداد» (۲۸/۱۱).

### المجلس الثاني

حدثنا القاضي الإمام السّعيد أبو يعلى محمَّد بن الحُسين بن محمَّد بن خَلَف بن أحمد بن الفرَّاء إملاءً في يوم الجمعة بعد الصلاة، في جامع المنصور، خامس المحرم من سنة سبع وخمسين وأربعمائة، قال:

15 \_ أخبرنا أبو الحسن عليّ بن عُمر بن محمّد بن الحَسن السُّكَريّ الحَرْبي قراءةً عليه وأنا أسمع، في صفر سنة ستِّ وثمانين وثلاثمائة، قال: ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصُّوفِيّ، ثنا أبو بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شَيبة، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن مَعْمَر، عن الرُّهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله ﷺ: «مَثَلُ المُؤمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ، لا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُه، ولا يَزالُ المُومِنُ يُصِيبُهُ بَلاءٌ؛ ومَثَلُ المُنافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الأَرْزِ، لا تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ»(١).

10 \_ أخبرنا أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجرَّاح الورزير، ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البَغُوي، قال: ثنا هُدبة بن خالد، ثنا حمَّاد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صُهيب قال:

قرأ رسول الله ﷺ: ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، قال: «إذا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجنَّةَ، وأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، نادى مُنادٍ: إنَّ لَكُمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة من نفس الطريق التي ساقها المصنف في «المصنف» (۲۰/۱۱)، وعنه مسلم في «صحيحه» (۲۸۰۹).

عِنْدَ الله عَزَّ وجَلَّ مَوْعِداً يُرِيدُ أَن يُنْجِزَكُمُوهُ، فيقولونَ: ما هو؟ أَلَمْ يُثُقَّلُ مَوازِينَنا، ويُبيِّضُ وُجُوهَنا، ويُدْخِلْنا الجَنَّة، ويُجِرْنا مِنَ النَّارِ؟ فَيَكْشِفُ لهم المِحجابَ، فينظرون إلى الله عَزَّ وَجَلّ، فما شَيْءٌ أعطوهُ هو أَحَبَّ إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة»(١).

17 \_ أخبرنا أبو القاسم موسى بن عيسى بن عبد الله السَّرَّاج قراءةً عليه وأنا أسمع، في سنة ست وثمانين وثلاثمائة، ثنا أبو بكر محمَّد بن محمَّد ابن سليمان البَاغَنْدي، ثنا عبد الأعلى بن حمَّاد النَّرْسي، ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن غَيْلانَ بن جَرير، عن عَبْدِ الله بن مَعْبد الزِّمَّانيِّ، عن أبي قتادة:

عن النبي ﷺ قال: «صَوْمُ يَوْم عاشوراءَ يُكَفِّرُ العامَ الذي قَبْلَهُ، وصَوْمُ يوم عَرَفَةَ يُكَفِّرُ العامَ الذي قبلَهُ والذي بَعْدَهُ»(٢).

1V \_ أخبرنا أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن داود الوزير، ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البَغَوي، ثنا أبو سليمان داود بن عمرو الضَّبي، ثنا إسماعيل بن عُليَّة، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: صامَ رسولُ الله ﷺ عاشُوراءَ وأمرَ بصيامِهِ، فلما فُرِضَ رمضانُ تُرِكَ (٣).

اخبرنا أبو القاسم عُبيد الله بن محمَّد بن إسحاق بن حَبَابَة قراءةً عليه وأنا أسمع، قال: ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البغوي، ثنا عبيد الله \_ يعني ابن محمَّد العَيْشي \_ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه بنحو هذا اللفظ: أحمد (٤/ ٣٣٣)، والنسائي في «الكبرى» (١١٢٣٤)، وابن حبان (٧٤٤١)، والدارقطني في «الرؤية» (١٥٥) وإسناده صحيح، وأصله في «صحيح مسلم» (١٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه مسلم (١١٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨٩٢)، وأحمد (٢/٤)، وابن ماجه (١٧٣٧). وفي آخره عندهم: «تُركَ» فأثبتها، وقد كانت في نسخ الكتاب: «صامه».

ثنا سفيان \_ يعني ابن عُيينة \_ ، عن عمرو، عن عكرمة قال:

ثنا أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: "إنَّ الله عزَّ وجلَّ إذا قضى الأَمرَ من السَّماءِ ضَرَبَتِ المَلائكةُ بأجنِحَتِها خُضعاناً لقوله، كَصَوْتِ السِّلْسِلَةِ علي الصَّفوان، فذلك قوله عَزَّ وَجَلِّ: ﴿حَقَّ إِذَا فُزِع عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ الصَّفوان، فذلك قوله عَزَّ وَجَلِّ: ﴿حَقَّ إِذَا فُزِع عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ الصَّفوان، فذلك قوله عَزَّ وَجَلِّ: ﴿حَقَّ إِذَا فُزِع عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ الصَّفوان، فَلَو السَّمْع، رُبّما أَدْرَكهُ الشِّهابُ قبل أن يَرْمِي إلى صاحبِهِ بها، ورُبتَما لم يُدْركهُ الشِّهابُ حتى يُرمى بها الشِهابُ قبل أن يَرْمِي بها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى تُلقى على فَم ساحِر إلى صاحبه، فيَرْمِي بها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى تُلقى على فَم ساحِر أو كاهِنِ، فيكذبُ معها مائة كَذِبة، قال: فيصدَّقُ، ويقول: أَلَم يُخبرْ يومُ كذا وكذا فوجدناه حقّاً؟ وهي الكَلِمَةُ التي سُمِعت من السَّماءِ».

هذا حديث صحيح، أخرجه البُخَاري عن الحميدي، وعلي بن المديني جميعاً عن سفيان بن عيينة (١).

19 \_ أخبرنا أبو الحُسين مُحمّد بن عبد الله بن الحُسين بن أُخي مِيْمِي الدَّقاق قراءةً عليه وأنا أسمع سنة ست وثمانين وثلاثمائة، قال: أنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البَغَوي، ثنا أبو بكر محمَّد بن خلاّد البَاهِليّ، قال: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا محمَّد بن عَجلان، قال: حدثني القَعْقاع بن حكيم، أن أبا صالح السَّمَّان حدثه، أن أبا هريرة حَدَّثه:

أَنَّه سَمِعَ رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ العَبْدَ إذا أَذْنَبَ ذَنباً كانتْ نُكْتَةٌ في قلبه، فإذا تابَ صُقِلَ قَلْبُهُ، فإذا زادَ زادتْ حتَّى يَسوَدَّ قَلْبُهُ»، قال: فذلك قوله: ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ [المطففين: ١٤](٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٧٠١)، (٤٨٠٠) مع اختلاف يسير في الألفاظ. ومن قوله: «حديث صحيح» إلى آخره لا وجود لـه في نسخة (أ)، والمثبت من (ب).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/۲۹۷)، والترمذي (۳۳۳٤)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» =

٢٠ أخبرنا أبو طاهر محمّد بن عبد الرحمن بن العباس المُخَلِّص، ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز البَغَوي، قال: ثنا محمّد بن عبد العزيز البَغَوي، قال: ثنا محمّد بن عبد المكي، ثنا محمّد بن طَلْحة المديني، عن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الله بن عُويم بن ساعدة، عن أبيه، عن جده قال:

قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّـٰهَ اختارَني، واخْتارَ لِيَ أَصْحَاباً فَجَعَلَ لِي فَهِم وزَراءَ وأَنْصَاراً وأَصْهَاراً، فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعَنْهُ اللَّـٰهِ والملائكةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبلُ اللَّـٰهُ مِنهُ يَوْمَ القِيامةِ صَرْفاً ولا عَدْلاً»(١).

٢١ ـ أخبرتنا أم الفَتْح أَمَةُ السَّلام بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل قراءة عليها وأنا أسمع، في سنة ست وثمانين وثلاثمائة، قالت: حدثنا أبو الطيب محمَّد بن الحُسين بن حميد بن الرّبيع اللَّخمي، قال: ثنا عبد الله بن سعيد الكِنْديّ، ثنا تَلِيد بن سليمان المُحاربي، عن أبي الجَحَّافِ، عن عَطِيَّة بن سعد، عن أبي سعيد الخُدري قال:

قال رسول الله ﷺ: «ما مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ ولَهُ وزِيرانِ مِنْ أَهْلِ السَّماءِ، ووزيرانِ مِنْ أَهْلِ السَّماءِ، ووزيرانِ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، فأمَّا وزيرايَ من أَهْلِ السَّماءِ فَجِبْرِيلُ وميكائيلُ، وأما وزيراي من أَهْلِ الأَرْضِ فأبو بكرٍ وعمرُ »(٢).

<sup>= (</sup>٤١٨)، وابن ماجه (٤٢٤٤)، والطبري في «تفسيره» (٣٠/٣٠)، وابن حبان (٤١٨)، وابن ماجه (٢٢/٣٠)، والبيهقي في «السنن» (٢٤٤٨)، وفي «شعب الإيمان» (٧٢٠٣)، والبغوي في «شرح السنّة» (٥/٨٩) وإسناده جيد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۷۷۲، ۱۹٤٦)، والطبراني في «الكبير» (۱۷۷، ۱۶۰)، وإسناده ضعيف؛ وذلك لجهالة عبد الرحمن بن سالم ووالده، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۷/۱۰) وقال: «وفيه من لم أعرفه».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۱۵۸/۲، ۱۰۹)، والترمذي (۳٦٨٠)،
وعبد الله بن أحمد في «زوائده على فضائل الصحابة» (۱۵۲)، وابن عدي في =

۲۲ ـ أخبرنا أبو الحسن علي بن معروف بن محمَّد البزَّاز، ثنا أبو عبد الله الحُسين بن إسماعيل المحاملي، ثنا محمَّد بن إدريس قال: ثنا عبد الصمد بن محمَّد العباداني قال: ثنا أبي، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السّختياني قال:

من أحبَّ أبا بَكْرِ فقدْ أقامَ الدِّينَ، ومَنْ أَحَبَّ عُمَرَ فقدْ أَوْضَحَ السَّبيل، ومَنْ أَحَبَّ عُليّاً فَقدِ استمسَكَ بالعُروة ومَنْ أَحَبَّ عليّاً فَقدِ استمسَكَ بالعُروة الوُثْقيٰ، ومن قال الحُسنىٰ في أصحاب رسول الله ﷺ فقدْ بَرِىءَ مِنَ النِّفَاقِ(١).

۲۳ ـ حدثنا أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى إملاءً، قال: ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز، قال: ثنا محمَّد بن عبّاد المكي، قال: ثنا محمَّد بن طلحة التَّيمي، عن أبي سُهيل بن مالك، عن سعيد بن المُسيب، عن سعد بن أبي وقَّاص قال:

كنّا مع رسول الله ﷺ، فأقبل العباسُ، فقال النبيُ ﷺ: «هَذَا العَبَّاسُ ابنُ عَبْدِ المُطَّلبِ عَمُّ نبيِّكُمْ، أَجُودُ قُرَيشٍ كَفّاً وَأَوْصَلُهَا»، رضي الله عنه (٢).

<sup>&</sup>quot; (الكامل) (٢/٧١)، والحاكم (٣/ ٣٣٢)، وأبو بكر الخلال في «السنة» (٨٣٤)، وأبو نعيم في (٨٣٤)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة» (٢٣٤١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/١١)، والضياء المقدسي في «النهي عن سبّ الأصحاب» (٥)، وإسناده ضعيف؛ فيه تليد بن سليمان المُحاربي ضعيف، وعطية العوفي صدوق يخطىء كثيراً وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في «الثقات» (۹/ ۸۷)، والآجري في «الشريعة» (۱۲۹۰)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۲۳۳۳)، وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (۲/ ۳۲۹)، وإسناده جيد.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱/ ۱۸۵)، وفي «فضائل الصحابة» (۱۷٦۸)، والنسائي في «الكبرى» (۸۱۱۸)، والـــدورقــي فــي «مسنـــد سعـــد» (۱۰٤)، والحــاكــم (۳۸ ، ۳۲۹)، وابن عساكر في «الأربعون الأبدال» (۳۹)، وإسناده حسن.

٧٤ \_\_ أخبرنا أبو محمَّد عبد الله بن أحمد بن مالك البيّع قراءةً عليه وأنا أسمع سنة ست وثمانين وثلاثمائة، ثنا أبو نصر الليث بن محمَّد بن الليث المَرْوزي، ثنا شُويد بن نصر المَرْوزي، ثنا شُويد بن نصر المَرْوزي، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، ثنا وَرْقاء، عن ثابت، عن أنس قال:

قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَلْهِمَ خَمسةً لم يُحْرَمْ خمسةً: من أَلْهِمَ الدُّعاءَ لَمْ يُحْرَمِ الإِجابة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ مُ اَدْعُونِ آسَتَجِبَ لَكُوْ ﴾ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَهُو اَغَافِر: ٢٠]، ومَنْ أَلْهِمَ التَّوبَةَ لم يُحْرَمِ القَبول؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَهُو النّبِي يَقْبَلُ النّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ [الشورى: ٢٥]، ومن أَلْهِمَ الشّكرَ لم يُحْرَمِ الزيادة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ لَهِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنّكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٧]، الزيادة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ اَسْتَغْفِرُواْ رَبّكُمْ وَمِن أَلْهِمَ النفقة لم يُحرَم الخَلفَ، لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا آنفَقتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُعْلِفُهُ ﴾ [سبأ: ٣٩] كان .

٧٥ \_ أخبرنا أبو الحسن علي بن معروف بن محمَّد البزار قراءةً عليه وأنا أسمع، قال: ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال: ثنا أبي، ثنا عمي إبراهيم بن محمَّد قال: ثنا عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده قال:

قال رسول الله ﷺ: «أَكْرِموا الشُّهودَ، فإِنَّ الله عزَّ وجلَّ يستخْرِجُ بهِمُ النُّهُمُ الظُّلْمَ»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۸۱٤) من طريق المصنف به، وفي إسناده الليث بن محمد المروزي، وأحمد بن جعفر المروزي لم أقف لهما على ترجمة، وما إخال الحديث يصح، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۱/ ۲۰، ۳/ ۸٤)، والخطيب البغدادي (۹٤/۰)،
۲/ ۱۳۸/، ۱۰/ ۲۷۰، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ ۲۷٤، ۲۷۰)،

٢٦ \_ أخبرنا عيسى بن على الوزير، ثنا عبد الله بن محمَّد، ثنا نعيم ابن الهيُصم، ثنا خَلَف \_ يعني ابن تميم \_ ، قال:

كان سفيان يقول: صِنْفان إذا صلَحا صلحَت الأُمَّة، وإذا فسَدا فَسَدتِ الأُمَّة: الشُّلُطانُ والعُلَماءُ (١).

٧٧ \_ أخبرنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزُّهري فيما أذن لنا، قال: ثنا عبد الله بن إسحاق المدائني، قال: ثنا أبو الفضل الورَّاق، قال: حدثني أحمد بن هانيء، عن صَدقة المُقابريّ قال:

كان في نفسي على أحمد بن حَنْبل رضي الله عنه، قال: فرأيت في النوم كأن النبي ﷺ يمشي في طريق وهو آخذ بيد أحمد بن حَنْبل، وهُما يَمشيان على تؤدةٍ ورفق، وأنا خلفهما أُجهد نفسي أن ألحق بهما فما أقدر.

فلما استيقظتُ ذهبَ ما كان في نفسي .

ثُمَّ رأيت بعدُ كأني في الموسم، وكأن الناسَ مجتمعون، فنادى منادٍ: الصَّلاة جامعة. فاجتمع الناس، فنادى منادٍ: يَوْمُكم أحمد بن حَنْبل، فإذا أحمد بن حَنْبل يُصلِّي بهم.

وكنت بَعدُ إذا سُئِلْتُ عن شيءٍ قلتُ: عَلَيْكم بالإِمام أحمد بن حَنْبل رضي الله عنه.

## آخر المجلس الثاني

\* \* \*

وإسناده ضعيف؛ فيه إبراهيم بن محمد العباسي وعبد الصمد بن علي وكلاهما غير محفوظ الحديث كما قال العقيلي، وقال الذهبي في «الميزان» (١٣/١): «هذا منكر».

<sup>(</sup>١) هذا إسناد حسن.

#### المجلس الثالث

حدثنا القاضي الإمام أبو يعلى محمَّد بن الحُسين بن محمَّد بن الفَرَّاء إملاءً في يوم الجمعة بعد الصلاة في جامع المنصور، لسبع خلون من رجب من سنة سبع وخمسين وأربعمائة:

۲۸ ــ أنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمّد بن شاذان الحَربي السُّكَري قراءةً عليه وأنا أسمع، في سنة ست وثمانين وثلاثمائة، أنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، الصُّوفي الكبير، ثنا أبو زكريا يحيى بن معين سنة ثمان وعشرين ومائتين، قال: ثنا إسماعيل بن مُجالد، عن وَبَرَةَ، عن همام قال: قال عمّار:

رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ وما مَعَهُ إلاَّ خَمْسَةُ أَعْبِدٍ وامرَأْتَانِ وأَبُو بَكْرٍ (١).

۲۹ ـ أخبرنا الشيخ الصَّالِحُ أبو الحُسين محمَّد بن عبد الله بن المحُسين بن هارون الدَّقاق قراءةً عليه وأنا أسمع، ثنا أبو بكر عبد الله بن محمَّد بن زياد النَّيسابوري الفقيه، وناهِيْكَ بِهِ زَهادةً وعِلْماً، قال: ثنا عبد الرحمن بن بِشْر بن الحَكم، قال: ثنا يحيى بن سعيد هو القطان، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن أبي موسى ـ يعني الأشعري ـ :

عن النبي ﷺ قال: «مَثَلُ المُؤْمنِ الذي يَقْرَأُ القُرآنَ مثَلُ الأُتُرُجَّةِ، طَعْمُها طَيِّبٌ، وريحُها طيِّبٌ، ومَثَلُ المُؤْمِنِ الذي لا يَقْرَأُ القُرآنَ كَمَثَلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨٥٧)، وأخرجه ابن عساكر في «الأربعون الأبدال» (١٣) عن ابن أبى يعلى عن والده بهذا الإسناد سواء.

التَّمْرةِ، طَعْمُها طيِّبٌ، ولا رِيحَ لها، ومَثلُ المُنافِقِ الذي يَقْرَأُ القُرآنَ مثلُ الرَّيْحَانَةِ، ريحُها طَيِّبٌ، وطَعْمُها مُرَّ، ومَثلُ المُنافِقِ الذي لا يَقرأُ القُرآنَ مثلُ الحَنْظَلةِ، لا ريحَ لها، وطَعْمها خَبيثٌ »(١).

• ٣٠ \_ أنا أبو طاهر محمَّد بن عبد الرحمن بن العباس المُخَلِّص قراءةً عليه وأنا أسمع، قال: ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البَغَوي، قال: ثنا داود بن رُشَيْد، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا موسى \_ يعني ابن عُبَيْدَة الرَّبَذي \_ ، عن صَدَقة بن يَسار، عن ابن عمر أنه قال:

نزلت هذه السورة: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْمُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ على رسول الله ﷺ في وسط أيّام التشريق، فعرف أنه الوداع، فبركت ناقته العضباء.

قال على بن إبراهيم: وحدثنا موسى عن عبد الله بن دينار مثل هذا الحديث، عن ابن عمر أنه قال:

وقف النبيُ ﷺ للناس بالعقبة، فاجتمع إليه ما شاء الله من المسلمين، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثُمَّ قال: «أَيُّها النَّاسُ، إنَّ الزمانَ قدِ استدارَ، فَهْوَ اليَوْمَ كهيئةِ يوم خَلَقَ الله السَّموات والأَرْضَ، وإنَّ عدَّة الشهور عند الله اثنا عَشَرَ شَهْراً في كتاب اللَّهِ، منها أربعة حُرُم: رجب مُضَرَ بين جمادى وشعبان، وذي (٢) القعدة، وذي (٢) الحجَّة، والمُحَرَّم؛ فلا تظلِموا فيهنَّ أَنْفُسَكُمْ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٢٠)، ومسلم (٧٩٧).

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل وفي «مسند البزار» الراوي للحديث كاملاً: «ذو» وهو الجادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار (١١٤١ \_ كشف الأستار)، والبيهقي في «السُّنن» (١٥٢/٥)، وفي «دلائل النبوة» (١٥٤/٥)، وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «تفسير سورة النصر» (ص ٢٩ \_ بعناية راقم هذه السطور): «هذا إسناد ضعيف جدّاً، وموسى عُبيدة قال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه».

٣١ \_ أخبرنا أبو القاسم موسى بن عيسى بن عبد الله السَّرَّاج قراءةً عليه وأنا أسمع في سنة ست وثمانين وثلاثمائة، ثنا أبو بكر محمَّد بن محمَّد بن سليمان البَاغَنْدي، ثنا محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشَّوارب، ثنا خالد بن الحارث، ثنا ابن عون، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة قال:

قال أبو القاسم ﷺ: «إنّ في الجُمُعةِ ساعةً لا يُوافِقُها رَجلٌ مسلمٌ قائمٌ يُصلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تعالى فيها خَيْراً، إلاَّ أعطاهُ إيّاهُ»، وقال بكفهِ، يُقلِّلُها يُرَمِّدُها مرتين. قال أبو هريرة: قال أبو القاسم ﷺ.

قال ابن عون: قلت لمحمَّد: أيةُ ساعةِ أظَن عندك أن تكون الساعة؟ قال: أظَنُّ عندي \_ أو يُظن إن استطعت \_ الساعة التي كان رسول الله ﷺ يُطلِقُ عنها (١).

٣٧ \_ أخبرنا أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجَرَّاح الوزير قراءةً عليه وأنا أسمع، قال: أنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البَغَوي، قال: ثنا عيسى بن سالم الشَّاشي، قال: ثنا عُبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمَّد بن عَقِيل، عن ابن أُبيّ بن كعب، عن أبيه قال:

كان رسولُ الله ﷺ يُصلِّي إلى جِذْع وكان [المسجد] (٢) عريشاً، وكان يَخْطُبُ إلى ذلك الجِذْع، فقال رجلٌ من أصحابه: يا رسول الله، نجعل لك شيئاً تقومُ عليه يَوْمَ الجُمُّعَةِ حتَّى يراكَ الناسُ، ويسمعَ النَّاسُ خُطبتكَ؟ فقال: «نَعَمْ». فَصَنَعَ له ثلاث درجات، فقامَ علَيْها كما كانَ يَقُومُ، وأَصْغى إليه الجِدْعُ فقال له: «اسْكُنْ». ثُمَّ التفت \_ يعني إلى أصحابه \_ فقال: «إنّ هذا الجِدْعُ حَنَّ إليّ، فقلتُ له: اسْكُنْ، إنْ تَشَأُ أَغْرِسُكَ في الجَنَّةَ فَيَأْكُلَ مِنْكَ الجِدْعُ حَنَّ إليّ، فقلتُ له: اسْكُنْ، إنْ تَشَأُ أَغْرِسُكَ في الجَنَّة فَيَأْكُلَ مِنْكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٠٠)، ومسلم (٢/ ٨٤٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين من المصادر المخرجة للحديث ليتم السياق.

الصَّالِحونَ، وإن تَشَأْ أُعِيدُكَ رَطْباً كما كُنْتَ فاختارَ الآخِرَةَ على الدُّنيا»، فلمَّا قُبِضَ النبيُ ﷺ دُفِعَ إِلَى أُبيِّ، فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَهُ حتى أَكَلَتْهُ الأَرْضَةُ (١).

٣٣ ـ أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمَّد بن إسحاق بن حَبَابَةَ، قال: ثنا علي قال: ثنا علي قال: ثنا علي المجد، أنبأ شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت أبا وائل قال:

قال سلمان: إن الرجل إذا صلَّى جمعتْ خطاياه في رأسه، فإذا سجدَ الرجلُ تحاتَّت خطاياه كما تتحات ورق الشجر (٢).

٣٤ ـ أخبرتنا أمُّ الفَتْحِ أَمَةُ السَّلام بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل بن خَلَف بن شَجَرة قراءة عليها وأنا أسمع، في شهر ربيع الأول من سنة ستِّ وثمانين وثلاثمائة قالت: ثنا أبو الطَّيب محمَّد بن الحُسين بن حُميد بن الربيع بن حُميد اللَّخمي، قال: ثنا جدي حُميد بن الربيع، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا قيس بن الربيع، قال: ثنا عبد الله بن أبي السَّفَر، عن أرقم بن شُرَحْبِيل، عن ابن عباس، عن العباس بن عبد المُطَّلب:

أن رسول الله ﷺ قال في مرضه: «مُرُوا أَبا بِكْرِ يُصلِّي بالنَّاس».

فَخَرَجَ أَبُو بَكُرِ ، فَكَبَّرَ ، ووجدَ النبيُّ ﷺ رَاحَةً فَخرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَلمّا رآه أَبُو بَكْرِ تأخَّرَ ، فأشارَ النبيُّ ﷺ مكانك ، ثُمَّ جَلَسَ رسول الله ﷺ إلى جَنْبِ أبي بكر ، فاقْتَرَأَ من المكانِ الذي بَلَغَ أَبُو بكر من السُّورَةِ (٣) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (۱۳۸/۰)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳۰٦)، وإسناده حسن، وأخرجه النبوة» (۳۰٦)، وإسناده حسن، وأخرجه مختصراً أحمد (۱۳۷/۰)، وابن ماجه (۱٤۱۲).

<sup>(</sup>٢) هذا إسناد صحيح، وأخرجه من طريق أُخرى ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/٧).

 <sup>(</sup>٣) حديث صحيح لغيره، وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف قيس بن الربيع، وحديثه حسن
في الشواهد والمتابعات، وأخرجه أحمد (٢٠٩/١)، وأبو يعلى في «مسنده» =

وس أنا أبوطاهر محمَّد بن عبد الرحمن بن العبّاس بن عبد الرحمن البزَّاز (١) ، قال: ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز بن بنت منيع، قال: ثنا وهب بن بقيَّة الواسطي، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي عثمان قال:

حدثني عَمْرُو بن العاص أنه أتى النبيّ عَلَيْ فقال: أيُّ النَّاسِ أَحبُ إليكَ يَالِيْ فقال: (أَبُوها)، فقلت: ثُمَّ يا رسول الله؟ قال: «أَبُوها»، فقلت: ثُمَّ مَنْ؟ قال: «ثُمَّ عُمر»، رضي الله عنهم أجمعين (٢).

٣٦ ـ قُرىء على أبي: أبي عبد الله الحُسين بن محمَّد بن خَلَف بن أحمد الفَرَّاء وأنا أسمع، قال: أنا أبو الفضل جعفر بن محمَّد بن أحمد بن بنت حاتم بن ميمون الشَّاهد قراءةً عليه، قال: ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن حماد بن سُفيان القُرشي، قال: حدثني محمَّد بن عبد الله بن نعمَة الهاشميّ، قال: ثنا حماد بن المُبارك، قال: ثنا عبد الله بن ميمون، قال: ثنا إسماعيل بن أُمية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: ما صَعِدَ النّبِي عَلَيْ المنبر إلا قال: «عُثمانُ في الجَنّةِ» (٣).

ت (٦٧٠٤). وأصل الحديث في البخاري (١٩٨)، ومسلم (٤١٨) من حديث عائشة.
(١) هو المُخَلِّص.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٥٨)، ومسلم (٢٣٨٤) من طريق خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (جزء عثمان بن عفان ص ٩٩ – ط مجمع اللغة العربية بدمشق) من طريق عبد الله بن ميمون عن إسماعيل بن أمية به، وكان ابن عساكر قد ساقه من طريق إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيّمي، وقال بعد ذلك: "قال الدارقطني: كذا قال حماد بن المبارك، عن عبد الله بن ميمون، عن إسماعيل بن أمية، عن ابن جريج، وهذا الحديث إنما يعرف من رواية إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي، عن ابن جريج».

٣٧ \_ حدثنا أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجرّاح الوَزير قال: قُرىءَ على أبي الحُسين محمّد بن نُوح الجُنْدَيْسَابوريُّ (١)، وأنا أسمع، قيل له: حدَّثكم جعفر بن محمّد بن حبيب الجُنْدَيْسَابُوريُّ، قال: ثنا ابن عائشة قال: ثنا إسماعيل بن عمرو البَجَلي، قال: ثنا مِنْدَل بن علي، عن جَعْفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدِهِ قال:

قال رسول الله ﷺ: «يا عليُّ! كُنْ غَيُوراً؛ فإنّ اللَّهَ يَحِبُّ الغَيْرة، وكُنْ شُجاعاً؛ فإنَّ اللَّه يُحِبُّ السَّخاء، وإن شُجاعاً؛ فإنَّ الله يُحِبُّ السَّخاء، وإن امرؤُ سألك حاجةً فاقْضِها له، فإنْ لم يكن أهلاً لذلك كنت أنتَ أهلاً لهُ "(٢).

۳۸ \_ أخبرنا أبو الحسن علي بن معروف بن محمّد بن عمر البَزَّاز في رجب من سنة ستّ وثمانين وثلاثمائة، قال: ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد الصمد بن موسى بن محمَّد بن إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله بن

<sup>=</sup> وعلى كل الأحوال فإن الإسناد واهٍ؛ وذلك لأن عبد الله بن ميمون هو القدّاح متروك الحديث، وعامّة ما يرويه لا يتابع عليه، وكذلك فإن ما ذكره الإمام الدارقطني من راوي الحديث وهو إسماعيل بن يحيى، فإنه متروك كذبه بعض الأثمة. والشهادة لعثمان بالجنة ثابتة من حديث سعيد بن زيد عند أحمد (١٨٨/١)، والنسائى فى «الكبرى» (٨٢١٠) وغيرهما.

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى بلدة من بلاد كور الأهواز، يقال لها: جنديسابور، «الأنساب» للسمعاني (۳۱۸/۳)، وهو أحد الحفاظ الأثبات، قال الدارقطني: «ثقة مأمون، ما رأيتُ كُتباً أصحَّ من كتبه، ولا أحسن» توفي سنة (۳۲۱هـ). «سير أعلام النبلاء» للذَّهبي (۱۵/۳۶، ۳۰).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؟ فيه إسماعيل بن عمرو البَجَلي، قال الحافظ الذَّهبي: "ضعفه ابن عدي وجماعة المعني في الضعفاء ١/ ٨٥)، وَمُنْدَل بن علي العَنزي ضعيف، وقد رواه من نفس الطريق ابن أبي الدنيا في "اصطناع المعروف" (١٠١)، وفي "قضاء الحوائج" (٤٤).

العبَّاس بن عبد المطلب، في شهر ربيع الآخر من سنة أربع وعشرين وثلاثمائة قراءة عليه، فأقرَّ به أنه كما قُرىء عليه، قال: حدثني أبي، قال: ثنا عبد الوهاب بن محمَّد قال: ثنا عبد الصمد بن علي، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن عبد المطلب:

قال: إنّي لما انصرفت من بيعة الشجرة، رأيت من رسول الله ﷺ أكثر مما كنت أرى من البرّ والإعظام، فلما كان منذ أيام، قال لي رسول الله ﷺ: «ألا أبشّرك يا عَم؟»، قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله.

قال: «إن الله عزَّ وجلَّ بنى لإِبراهيمَ خليلِهِ قَصْراً مِنْ ياقوتةٍ خَضْراءَ في الجنَّةِ، وبنىٰ لي قَصْراً من ياقوتَةٍ جَمراءَ، وبنىٰ لَكَ قَصْراً من ياقوتَةٍ حَمراءَ، فأنْتَ بين خليلِ وحبيبٍ»(١).

٣٩ \_ أخبرنا جدي أبو القاسم عُبيد الله بن عثمان بن يحيى الدَّقاق، المعروف بابن جَنِيْقا، قال: قُرىء على أبي الحسن علي بن محمَّد المصري الواعظ، قال: ثنا محمَّد بن سليمان بن جماهر القرشي إملاءً قال: ثنا محمَّد بن أبي المثنى، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّـٰهَ ائتمَنَ على وحْيِهِ ثلاثةً: جِبْريل وأَنا ومُعاوية»(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف فيه عبد الصمد بن علي وهو غير محفوظ الحديث كما قال العقيلي، وفي الإسناد إبراهيم بن عبد الصمد وعبد الوهاب بن محمد ذكرهما الخطيب في «تاريخه» (۱۳۷/۱، ۱۳۷) ولم يحك فيهما جرحاً ولا تعديلاً.

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف جدّاً؛ إسماعيل بن عيّاش الحمصي مُخَلِّط في غير روايته عن أهل
بلده وهذه منها، ويحيى بن عبيد الله بن مَوْهَب المدني متروك، ووالده لا يعرف
كما قال الإمام أحمد (انظر ترجمته هو ووالده: تهذيب الكمال ٧٩/١٩، =

أنا أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن مالك بن الحارث البيّع، ثنا محمّد بن مُخلد بن حفص قال: ثنا حبيب بن رزيق، ثنا هِشام بن سعد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أنس بن مالك:

أن عائشة ، قالت: يا رسول الله ، علِّمني اسمَ الله الأعظم .

قال: «قُومي فتَوضّئي ثُمَّ أدعي حتَّى أَسْمَعُ».

ففعلت، فقالت: «اللَّاهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بأسمائِكَ الحُسْنِي كُلِّها ما علمْتُ منها وما لَمْ أَعْلَمْ، وأَسأَلُكَ بأسمك العظيم الأعظم، وباسمك اللَّاهُمَّ الأَكْبَر».

فقال رسول الله ﷺ: «أَصَبْتِه والذي نَفْسي بيدِهِ»(١).

13 \_ سمعت أبا نصر أحمد بن الحسن بن محمَّد بن علي بن الشاه المَروذي، قَدِم علينا من الحجِّ، يقول: سمعت أبا بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ<sup>(۲)</sup> يقول: سمعت أبا العباس المَسْروقي، شيخ كبير معروف<sup>(۳)</sup>، يقول: سمعت محمَّد بن المُثنى صاحب بشر بن الحارث،

<sup>=</sup> ٣١/٣١)، والحديث ذكره السيوطي في «اللّاليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (١/١١) وعزاه لابن عساكر.

<sup>(</sup>۱) هذا إسناد ضعيف جدّاً؛ فيه حبيب بن رزيق ويقال في اسم أبيه إبراهيم أو مرزوق، وهو متروك يروي الموضوعات وكذبه جماعة من الأئمة (تهذيب الكمال ٥/٣٦٦)، وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (١١٧) وإسناده عنده ضعيف فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وراوٍ لم يسم.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي المتوفى سنة (٣٧١هـ) أحد أوعية العلم وحفاظ الإسلام، صاحب المستخرج على صحيح البخاري وكتاب المعجم والأخير منهما مطبوع.

<sup>(</sup>٣) قائل هذا الكلام هو الإسماعيلي، وأما المَسْروقي هذا فهو أحمد بن محمد بن =

يقول: سمعت بِشر بن الحارث يقول: سمعت حجاج بن منهال، يقول: سمعت حماد بن سلمة يقول: سمعت عاصِماً يقول: سمعت أبا جُحَيْفَة يقول:

خطبنا عليَّ بنُ أبي طالبٍ عليهِ السلامُ علىٰ منبر الكوفةِ فقال: أَلا إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بعدَ رسولِ الله ﷺ أبو بكرٍ، ثُمَّ عُمَر، ولو شئتُ أَنْ أخبرَكُم بالثالثِ أخبرتُكم، فَنَزَلَ عن المِنْبرِ وهو يقول: عُثمانُ عثمانُ، رضي الله عنهم أجمعين (۱).

27 \_\_ أخبرنا القاسم عبيد الله بن أحمد بن علي المقرىء، قال: ثنا أبو علي إسماعيل بن العباس الوراق قال: ثنا محمّد بن حسان الأزرق، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا ثابت، قال: ثنا أبو سلمة، عن سالم بن عبد الله بن عمر قال:

كان من دعاء رسول الله ﷺ: «اللَّالهُمَّ ارْزُقنِي عيْنيْن هطَّالتين تَشْفياني

مسروق قال عنه الدارقطني: ليس بالقوي، يأتي بالمعضلات، والراوي عن الإسماعيلي ثقة له ترجمة في «تاريخ بغداد» (٩٢/٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإسماعيلي في «معجم شيوخه» (۸۱) كما ساقه هنا المصنف من طريقه وإسناده ضعيف فيه المسروقي المذكور، وأخرجه أحمد (۱،۱،۱،۱) وفي «فضائل الصحابة» (٤٠) بإسناد حسن دون ذكر عثمان، وقد ساق له ابن أبي عاصم في «السنّة» (۲/ ۲۹ه \_ ۷۷۵) طرقاً تحت عنوان: «باب ما روي عن علي رضي الله عنه من تفضيله أبي بكر وعمر، وإيمائه إلى عثمان بن عفان ثالثهم في الفضل».

وأخرج البخاري (٣٦٥٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كُنّا نخير بين النّاس في زمن النبي ﷺ فَنُخَيِّرُ أبا بكر، ثُمَّ عمر بن الخطاب، ثُمَّ عثمان بن عفان رضي الله عنهم.

من ذَرْفِ الدُّموع، وتَشْفياني من خَشْيَتِك قبلَ أَنْ تَصِيرَ الدُّموعُ دماً، والأَضْراسُ جَمراً» (١).

**٤٣ ـ** أخبرنا أبو عمر عبد الله بن محمَّد الرّصافي المُقرىء، ثنا على بن محمَّد الواعظ المصري، قال: ثنا عبد الرحيم بن حاتم، قال: أخبرني جعفر بن أبي الحسن السُّكَري: قال الأصمعي:

سمعت أعرابياً يعظِ ابنه وهو يقول: يا بُنيّ، لا الـدهـرَ نُعَطّل، ولا الأيام نَتدارك، والسَّاعاتُ تمضي لَديك، والأنفاس تعدَّ عليك، وليس من آخذ إلاَّ وهو يُريدك لنفسه، والله يريدك لنفسك.

\$ ك الحبرنا أبو طاهر محمّد بن عبد الرحمن بن العباس المُخَلِّص، أنبا أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز البَغَوي، ثنا أبو الفضل داود بن رُشيد الخُوارِزمي، قال: ثنا سَيْف بن هارون، عن الفضيل بن كثير بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:

إنّ الدهْرَ يمرُّ على إبليسَ فَيَهْرَمُ، ثُمَّ يُصْبِحُ وهو في ثلاثين (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «الزهد» (۱/ ٤٢) والحسين المروزي في «زياداته على الزهد» لابن المبارك (٤٨٠) عن سالم بن عبد الله مرسلاً كما هو هنا.

وأخرجه موصولاً الطبراني في «الدعاء» (١٤٥٧)، عن سالم عن ابن عمر به، وفيه سهل بن صالح مجهول، وفيه أيضاً وفي السند المرسل أبو سلمة ثابت الدوسى لم أقف له على ترجمة.

قال العلامة الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين" (٩/ ٢١٤) نقلاً عن الحافظ العراقي: "ذكر الدارقطني في العلل أن من قال فيه عن أبيه وهم وإنما هو عن سالم بن عبد الله مرسلا، قال: وسالم هذا يشبه أن يكون سالم بن عبد الله المحاربي، وليس بابن عمر". ثُمَّ أيّد ذلك عن بعض الأئمة، والخلاصة: أنَّ هذا الحديث لا يصحّ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٤٥٥)، وإسناده ضعيف؛ فيه سيف بن هارون =

20 \_ أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عمر بن مسرور القواس فيما أجازه لنا: أن أبا عبد الله محمَّد بن عبد الله بن علي حدثهم، قال: قال لي صالح \_ يعني ابن أحمد بن حنبل \_ :

حَضَرتْ أبي رحمه الله الوفاة، فَجَلَستُ عندَهُ، وبيدي الخِرْقَةُ لأَشُدَّ بها لحْيَيْهِ، فجعَلَ يَعْرِقُ ثُمَّ يُفِيْقُ ويَفْتَحُ عَيْنَيْهِ، ويقول بيده هكذا: لا، بعد، لا، بعدُ حيثيهِ، فجعَلَ يَعْرِقُ ثُمَّ قلت له: يَا أَبَتِ، أَيْش هذا الذي قد لَهِجْتَ به في هذا الوَقْتِ؟ قال: يا بُنَيِّ ما تدري؟ قلتُ: لا؛ قال: إبْليسُ لعنه الله له قائِمٌ حِذائي عاضٌ على أناملِهِ، يقول لي: يا أَحْمَد فُتَني، فأقول: لا، حتَّى أَمُوتُ (١).

### آخر المجلس الثالث

\* \* \*

ضعيف، وقد رواه عن الفضيل بن كثير (هكذا هو ابن كثير هنا، وكذا ذكره المزي في تهذيب الكمال ١٢/ ٣٣٣ في سرده لمن روى عنه سيف بن هارون)، وأما العقيلي فإنه ذكره في «الضعفاء» (٣/ ٤٥٥) فقال: «فضيل بن يحيى، روى عنه سيف بن هارون في إسناده نظر، وسيف ضعيف، ولا يعرف إلا به»، وتبعه على ذلك الذَّهبي في «الميزان» (٣٦٣/٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي يعلى من طريق والده هذا في «طبقات الحنابلة» (۱/ ٤٦٦، ٤٦٧)، وأخرجه من طريق أُخرى ابن الجوزي في «المناقب» (ص ٤٩٤، ٤٩٥).

# المجلس الرابع

حدثنا القاضي الإمام أبو يعلى محمَّد بن الحُسين بن محمَّد بن الفرَّاء إملاءً، في جامع المنصور، يوم الجمعة بعد الصلاة، الثامن والعشرين من شعبان من سنة سبع وخمسين وأربعمائة، قال:

الكربي الشّكَري، قراءةً عليه وأنا أسمع، في صفر سنة ستّ وثمانين وثلاثمائة، قال: ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصُّوفي، قال: ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصُّوفي، قال: ثنا أبو بكر عبد الله بن محمَّد بن أبي شَيْبة، قال: ثنا محمَّد بن فُضيل، عن يحيى بن سعيد، عن أبي سَلمة، عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله ﷺ: «مَنْ صامَ رَمَضانَ إِيماناً واحْتِساباً، غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ»(١).

2۷ ـ أنا أبو القاسم موسى بن عيسى بن عبد الله السراج قراءةً عليه وأنا أسمع، في سنة ست وثمانين وثلاثمائة، قال: ثنا أبو بكر محمَّد بن محمَّد بن سليمان الباغَنْدي، قال: ثنا عيسى بن حماد زُغْبَة، قال: ثنا الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المُقْبري، عن شَرِيك بن عبد الله بن أبي نَمِر: أنه سَمِع أنس بن مالك يقول:

بينا نحن جلوسٌ في المسجدِ، دَخلَ رجلٌ على جَمَلٍ، فَأَناخَهُ في المسجدِ، دَخلَ رجلٌ على جَمَلٍ، فَأَناخَهُ في المسجدِ، ثُمَّ عقلَهُ، ثُمَّ قال: أيكم محمَّد رسول الله؟ ورسول الله ﷺ مُتَّكىءٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/٢)، والبخاري (٣٨).

بين ظَهْرانينا. قال: فقلنا له: هذا الرَّجُلُ الأَبيضُ المُتكِىءُ، فقالَ له الرجلُ: يا ابن عبدِ المُطَّلب. فقال له رسول الله ﷺ: «قَدْ أَجَبْتُكَ»، فقال له الرَّجُل: يا مُحَمَّدُ، إني سائِلُك، فَمُشدِّدٌ عليكَ في المسألَةِ، فلا تَجِدْ عَلَيَّ في نفسكَ. فقال: «سَلْ ما بَدَا لكَ»، فقال له الرَّجُلُ: نَشَدْتُك بِرَبِّك وربِّ مَنْ قَبْلَك، اللَّهُ أَرْسَلَكَ إلى النَّاسُ كُلِّهم؟ فقال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ ونعَمْ»، قال: فَأَنْشُدُكَ بِالله، اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّي الصلواتِ الخمس في اليومِ والليلة؟ فقال رسول الله ﷺ: «اللَّهُ والليلة؟ فقال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ ونعَمْ».

قال: فَأَنْشُدُكَ بِالله، آللَّهُ أَمَركَ أَنْ نَصومَ لهذا الشهرَ في السَّنَةِ؟ قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ وَنَعَمْ».

قال: أَنْشُدُكَ بِاللهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هٰذه الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنيائِنا فَتَقْسِمَها علىٰ فُقَرائِنا؟ فقال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ وَنَعَمْ».

فقال الرَّجُلُ: آمَنْتُ بما جِئْتَ به، وأنا رسولُ من ورَائي مِنْ قَوْمي، وأنا ضِمامُ بن ثَعْلَبَة، أخو بني سَعْد بن بكر<sup>(۱)</sup>.

2. أخبرنا أبو الحُسين محمَّد بن عبد الله بن الحُسين بن هارون الدَّقاق، المعروف بابن أخي مِيْمِي، قراءةً وأنا أسمع، قال: ثنا أبو بكر عبد الله بن محمَّد بن زياد النَّيْسابوري، قال: ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي (٢) قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن سعيد بن المُسيب، أنه سمعه يُخبر عن أبي هريرة:

عن رسول الله ﷺ أنه قال: «كُلُّ حَسَنَةٍ يعمَلُها ابنُ آدمَ بعَشْرِ أَمْثالِها،

<sup>(</sup>۱) صحيح، وهذا الإِسناد حسن، وأخرجه البخاري (٦٣)، وأبو داود (٤٨٦)، والنسائي (١٤٠٢ ــ ١٢٤)، وابن ماجه (١٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) عمه هو عبد الله بن وهب المصري، الثقة المشهور.

إلى سبعِمِائةِ ضِعْفٍ [قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:] إلاَّ الصِّيامُ هو لي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»(١).

٤٩ \_ وأخبرنا أبو الحُسين، قال: ثنا أبو بكر النَّيْسابوري، قال: ثنا
محمَّد بن عبد الملك يعني الدَّقيقي، قال: سمعت يزيد بن هارون الواسطي،
يقول: سمعت المَسْعودي يذكر، قال:

بَلغني أَنْ مَنْ قَرَأَ أول ليلةٍ من شَهْرِ رمضانَ: ﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا ﴾، في التطوع، حُفِظَ ذلك العام(٢).

• • • أخبرنا أبو الطَّيْب عُثمان بن عمرو بن محمَّد بن المُنتاب، قال: ثنا الحُسين بن الحسن قال: ثنا الحُسين بن الحسن المروزي، ثنا هُشَيم، أنا علي بن زيد، عن سعيد بن المُسَيّب قال:

صَعِدَ رسول الله ﷺ ذات يوم المِنْبر، فلما وَضَعَ رجله على الدَّرجة قال: «آمِينَ»، ثُمَّ وَضَعَ رجله على الثَّانيةَ فقال: «آمِينَ»، ثُمَّ وَضَعَ رجله على الثَّالثةِ فقال: «آمِينَ»، ثلاثاً: فلما فَرَغَ من خُطبتِهِ ونَزَلَ، ذكروا ذلك فقال:

"إِنَّ جبريلَ عليه السلام استقبلَني حين وضَعتُ رجلي على الدَّرَجة الأُولى، فقال: مَنْ أَدْرَكَ أَبويهِ أو أَحدَهما فلم يُغْفَرْ له فَأَبْعده الله، قُل: آمين، فقلت: آمِينَ. فلما صَعِدت إلى الثَّانية فقال: مَنْ أدرك شَهْرَ رَمضانَ فلم يُغفر له فَأَبْعَدَه الله، قُلْ: آمين، فقلت: آمِينَ. فلما صعدتُ الثَّالثة، قال: من

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/۲۲) \_ وما بين المعقوفين منه ليتم المعنى \_ ، ومسلمٌ (۱) أخرجه أحمد (۸۰۲/۲).

 <sup>(</sup>۲) إسناده حسن إلى المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي، وأخرجه السّلفي في «الطّيوريات» كما في «الدر المنثور» (٦/ ٧٠) ولا وجود له في المطبوع من «الطّيوريات».

ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فلم يُصَلِّ عليك فَأَبْعده الله ، قُلْ: آمِينَ ، فقلتُ: آمِينَ ١٠٠٠.

10 \_ أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحربي قراءة عليه وأنا أسمع، في شهر ربيع الآخر من سنة خمس وثمانين وثلاثمائة، قال: ثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصُّوفي، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ربيعة بن سينف قال: كنا عند شُفَيّ يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ربيعة بن سينف قال: كنا عند شُفَيّ الأصبحي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول:

سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يكونُ خَلْفي اثنا عَشَرَ خليفة : أبو بكر، لا يلبثُ خَلفي إلا قليلاً، وصاحبُ رَحى دائِرةِ العَرَبِ، يعيشُ حَميداً، ويموتُ شَهيداً»، قالوا: ومن هو؟ قال: «عمر بن الخطاب»، قال: ثُمَّ التَفَتَ إلى عثمانَ فقال: «إنْ كساكَ اللَّهُ قَمِيصاً فأرادكَ النَّاسُ على خَلْعِهِ فلا تَخْلَعْهُ، فوالذي نفسي بيده لئنْ خلعتَهُ لا ترى الجنَّة حتَّى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِياط»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح، وهذا إسناد ضعيف مرسل؛ ففي السند علي بن زيد بن جُدْعان وهو ضعيف، لكن الحديث صحيح، فقد ورد عن جماعة من الصحابة مثل كعب بن مالك، وعبد الله بن الحارث وأنس وأبي هريرة، وفي أسانيد بعضها ضعف لكن يجبر بعضها بعضاً. انظر: «الصلاة على النبي ﷺ»، لإسماعيل القاضي رقم (١٥ ـ ١٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط، وربيعة بن سيف صدوق له مناكير كما قال الحافظ ابن حجر، وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١١٥٢، ١١٦٩)، والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (٢٤٩٨) كلاهما من نفس الطريق.

وفي الباب من حديث جابر بن سَمُرة من غير تفصيل: أخرجه أحمد (٩٢/٥)، وأبو داود (٤٢٨١)، وابن حبان (٦٦٦١)، وإسناده حسن.

وحدثني جدي أبو القاسم عبيد الله بن عثمان بن جَنِيْقًا، قال: ثنا أبو علي إسماعيل بن محمَّد الصَّفّار، ثنا أبو قِلاَبة عبد الملك بن محمَّد، ثنا أبو نُعيم والقَعْنَبِي قالا: ثنا سَلَمَة بن وَرْدان قال: سمعت أنس بن مالك يقول:

قال رسول الله ﷺ ذات يوم: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُم صائِماً؟» فقال أبو بكر: أنا، قال: «مَنْ عادَ مِنكُم اليومَ مَريضاً»؟ قال أبو بكر: أنا، قال: «مَنْ شَيَّعَ اليومَ مِنكُم جنازةً؟» قال أبو بكر: أنا، قال: «وَجَبَتْ وجَبَتْ لَكَ الجَنَةَ»(١).

" و أخبرتنا أُمُّ الفتح أَمَةُ السَّلام بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل قراءةً عليها وأنا أسمع، في سنة ستِّ وثمانين وثلاثمائة، قالت: ثنا محمَّد بن الحُسين بن حميد بن الرَّبيع اللَّخمي، قال: ثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأَشَجّ، قال: ثنا تَليد بن سليمان أبو إدريس المُحاربي، عن أبي الجَحَّاف داود بن أبي عَوْف، عن محمَّد بن عَمرو بن الحسن بن علي، عن زينب بنت علي:

عن فاطمة بنت محمَّد صلَّى الله عليه ورضي عنها، قالت: نَظَرَ رسول الله ﷺ إلى علِيِّ عليه السلام فقال: «إنَّ هذا في الجَنَّةِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ فيه سَلَمة بن وَرْدان ضعيف الحديث، ومن تخليطه في حديث أنس هذا أنَّ البغوي رواه في «شرح السُّنَّة» (۱۲۷/٦) من طريقه ولكنه جعل القائل: «أنا» هو عمر، والمحفوظ أنه أبو بكر كما روى ذلك مسلم (١٠٢٨) من حديث أبى هريرة.

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف؛ فيه تَلِيد بن سليمان المُحاربي ضعيف غال في التشيع؛ والشهادة لعلي بالجنة مذكورة في الحديث المشهور بذكر العشرة المبشرين بها. انظر ما مضى (ص ٦٩).

اخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن سليمان بن حَبابَة ،
قال: أنا عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البَغَوي، قال: ثنا علي بن الجَعْد،
أنا شُعبة ، عن عمرو بن دينار قال: سمعت أبا سلمة يُحدِّث عن أبي هُريرة:

عن النبي ﷺ قال: «لا يَجْمَعُ الرَّجُل بيَنَ المَرْأَةِ وَبَيْنَ عَمَّتها، ولا بيَنَ المَرْأَةِ وَبَيْنَ عَمَّتها، ولا بيَنَ المَرْأَةِ وبيَنَ خالَتِها»(١).

أخبرنا أبو طاهر محمَّد بن عبد الرحمن بن العباس المُخَلِّص،
ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البَغَوي، قال: ثنا داود بن رُشيد قال: ثنا زكريا بن مَنْظور، عن أبي حازم، عن نافع، عن ابن عمر:

عن النبي ﷺ قال: «القَدَرِيَّة مَجوسُ لهذِهِ الأُمَّةِ، إن مَرِضوا فلا تَعْودوهُم، وإن ماتوا فلا تَشْهَدُوهُمْ »(٢).

والقاسم عيسى بن علي بن عيسى الوزير إملاءً قال : ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البغوي، قال : ثنا عبد الرحمن بن صالح، قال : ثنا علي بن يوسف، عن الأوزاعي :

عن حسان بن عطية قال: كان جبريل عليه السلام يُنزل على النبي عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۱۰۹)، ومسلم (۱٤٠٨)، ورواه عبد الله بن محمد البغوي في «الجعديات» (۱٦٦٩) كما ساقه المصنف من طريقه هنا.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف؛ فيه زكريا بن منظور ضعيف يروي ما لا أصل له عن أبي حازم، وقد أخرجه من طريقه كل من: الآجري في «الشريعة» (۱۹۹)، واللالكائي في «شرح أصول السنة» (۱۱۰۰)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲۲۰). قال الإمام كاشف العلل الخفية للحديث الدارقطني في «العلل» (۱۹۸۶): «ورواه الثوري وابن وهب، عن عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً. والصحيح الموقوف عن ابن عمر».

السُّنَّةَ كما يُنزل عليه القرآن، يعلِّمُه إيَّاها كما يُعلِّمه القرآن(١).

وحدثنا أبو القاسم عيسى بن علي، قال: قُرىءَ على أبي بكر بن نَيْروز وأنا أسمع، قيل له: حدثكم محمَّد بن المثنى، ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول:

سمعت بلال بن سعد يقول: لا تَنْظُرْ إِلَىٰ صِغَرِ الخَطِيئَةِ، ولكنِ انْظُرْ مَنْ عصَيْتَ (٢).

مه مه الحارث البيّع، ثنا أحمد بن مالك بن الحارث البيّع، ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل، قال: ثنا هارون، يعني ابن حُميد الدّهكي، ثنا الفضل، هو ابن عَنْبَسة، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:

عن النبي عِلَى قال: «مَنْ قالَ إذا أَصْبَحَ مائةَ مرَّة: لا إلله إلاَّ الله وحُدَهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه المدارمي في «سننه» (۱/ ۱٤٥)، وابن نصر في «السنة» (۱، ۱۰۹)، والخطيب في «شرح أصول السُّنَة» (۹۱)، واللالكائي في «شرح أصول السُّنَة» (۹۹)، وإسناده صحيح.

وحسان بن عطية هو المحاربي مولاهم الدّمشقي الثقة الحجة، توفي نحو سنة (١٣٠هـ).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۷۱)، وأبو طاهر المُخَلِّص في «الفوائد»
(۲۳۲ب ــ نسخة الظاهرية)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٢٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣/ ٣٤٤/أ)، والمزي في تهذيب الكمال (٤/ ٢٩٥).

وإسناده صحيح، ورواه من طريق شيخ المصنف إلى آخر الإسناد الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٥١/٥).

وأبو بكر بن نَيْرُوز هو الشيخ المُسْنِد محمد بن إبراهيم البغدادي المتوفى سنة (۴/۱۵)، انظر: «تاريخ بغداد» (٤٠٨/١)، و «سير أعلام النبلاء» (٩/١٥)، وقد ذكرته لئلا يتوهم أن في اسمه تحريفاً.

لا شريكَ لهُ، لهُ المُلكُ ولهُ الحَمْدُ وهو علىٰ كلِّ شَيْءِ قدير: لم يجِيءُ أَحَدٌ يومَئذِ أَفْضَلَ منهُ عَمَلاً »(١).

و \_ أخبرنا أبو محمَّد عبد الله بن محمَّد الضرير المقرىء قال: ثنا إسماعيل بن محمَّد الصفار، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن الحسن بن عَمرو الفُقَيْمي، عن مُنْذر الثَّوْريّ:

عن محمَّد بن الحنفيّة، قال: لَيْسَ بحكيمٍ مَنْ لَمْ يُعاشِرْ بالمَعْروفِ مَنْ لَمْ يُعاشِرْ بالمَعْروفِ مَنْ لَمْ يَجِدُ مِنْ مُعاشَرَتِهِ بُدّاً، حتّى يَجْعَلَ اللَّـهُ لَهُ فَرَجاً، أو قال: مَخْرَجاً (٢).

• ٦٠ \_ أخبرنا أبو الحُسين محمَّد بن عبد الله ابن أخي مِيْمِي، قال: ثنا أبو بكر عبد الله بن محمَّد بن زياد النيسابوري، قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن هانيء قال:

كنت عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، قد اغتبتُك فاجعلني في حِلِّ، قال: أنت في حِلِّ إن لم تعد. فقلت له: يا أبا عبد الله تَجْعَلُهُ في حِلِّ وقدْ اغتابك؟! فقال: ألم ترني اشترطتُ عليه (٣)؟

### آخر المجلس الرابع

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۵۷۵)، والطبراني في «الدعاء» (۳۳۳).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۱۷۵)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»
(۵) (۳۲۹/۱)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۱۱۷/٤)، وفي «المعجم الكبير» (۲/ ۳۲۲).

<sup>(</sup>٣) «مسائل الإمام أحمد» لابن هانيء (٢/ ١٧٦).

## المجلس الخامس

حدثنا القاضي الإمام السَّعيد أبو يعلى محمَّد بن الحُسين بن محمَّد بن الفرَّاء إملاءً في يوم الجمعة بعد الصلاة، الثاني من ذي الحجة من سنة سبع وخمسين وأربعمائة، قال:

71 - ثنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمّد بن الحسن بن شاذان الحربي، قراءةً عليه وأنا أسمع في شهر ربيع الآخر من سنة خمس وثمانين وثلاثمائة، قال: ثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصّوفي، قال: ثنا أبو محمّد سُويد بن سعيد، قال: ثنا عبد العزيز بن حصين، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله ﷺ: «يقولُ اللَّـٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ لهٰذِهِ السُّورَةَ، بَيَنِي وَبَيْنَ عَبْدى:

إذا قال العَبْدُ: ﴿ الْحَكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞ معلِكِ يَوْمِ الدِّمِينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾، قال: لهذِهِ معلِكِ يَوْمِ الدِّمِينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾، قال: لهذِهِ لي، وَلِعَبْدِي ما سَأَلَ.

وإذا قال: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾، قال: لهذه لعبُدِي، ولِعَبْدي ما سأل.

وإذا قال: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّكَآلِينَ ۞ ، قال: لهذهِ لِعَبْدي، ولِعَبْدي ما سأل».

المغضُوبُ علَيْهِم: اليهود، والضَّالين: النصارى.

أخرجه مسلم (١) عن إسحاق، عن ابن عيينة، عن العلاء بهذا(٢).

77 \_ أخبرنا أبو القاسم موسى بن عيسى بن عبد الله السَّرَّاج قراءةً عليه وأنا أسمع، قال: ثنا أبو بكر محمَّد بن محمَّد بن سلمان البَاغَندي إملاءً، قال: ثنا عبد الرحمن بن يونس قال: ثنا عبد العزيز بن محمَّد، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر قال:

قال رسول الله ﷺ: «لا يَنْظُرُ اللَّنهُ إلىٰ مَنْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِن خُيَلاء».

فقال له أبو بكر: بأبي أنت وأمِّي يا رسول الله، إنَّ داخِلَةَ إزاري إذا غَفلتُ عنها استَرْخت. فقال: «ليسَ أنْتَ مِنْهُم»(٣).

77 \_ حدثنا أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى الوزير إملاءً، قال: قرىء على أبي علي إسماعيل بن العباس بن محمّد الورّاق، وأنا أسمع، قيل له: حدثكم عمر بن شُبّة، قال: حدثني مسعود بن واصل، عن النّهّاس بن قَهْم، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة:

عن النبي ﷺ قال: «ما مِن أيَّامٍ أَحبُّ إلى الله عزَّ وجَلَّ أنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيها

<sup>(</sup>۱) الحديث صحيح، وهذا الإسناد ضعيف؛ فيه سويد بن سعيد ضعفه النسائي وغيره، وأخرجه مسلم (٣٩٥)، وأحمد (٢٤١/٢) ٤٥٧، ٤٥٧، ٤٦٠)، وعيرهم وأطول مما هنا، وليس عندهم تفسير ومالك في «الموطإ» (٨٤/١) وغيرهم بأطول مما هنا، وليس عندهم تفسير المغضوب عليهم باليهود، والضّالين بالنصارى، وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/١) وعزاه إلى جمع من المُخرجين له ولم يذكر هذا، وقد ورد أن المغضوب عليهم: اليهود، والضالين: النصارى في حديث آخر أخرجه أحمد في «المسند» (٥/٧٧) من حديث رجل من الصحابة بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) هذا السطر لا يوجد في الأصل وهو من (ج).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٦٦٥) من طريق موسى بن عقبة بنحوه.

مِنْ أَيَامِ الْعَشْرِ، فَإِنَّ الْيَوْمَ مِن صِيامِها يَعْدِل صِيام سَنَةٍ، وَلَيلةٍ منها بِلَيْلَةِ الْقَدْر»(١).

75 \_ وحدثنا أبو القاسم عيسى بن علي، قال: ثنا عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البَغَوي، ثنا كامل بن طلحة، قال: ثنا مهدي بن ميمون، قال: ثنا غَيْلانَ بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزِّمَّانيِّ، عن أبي قَتادة:

أن رجلاً قال: يا رسول الله أَرأيتَ صيام عرفة؟ قال: «أَخْتَسِبُ على اللهُ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ البَاقيةَ والماضِيّة»، قلنا: أرأيت صيام عاشوراء؟ قال: «أَخْتَسِبُ على الله أن يكَفِّرَ به السنة التي قَبْلَهُ»(٢).

70 \_ أخبرنا أبو الطيب عثمان بن عمرو بن المُنْتَاب، الشيخ الصالح رحمه الله، قال: ثنا أبو محمَّد يحيى بن محمَّد بن صاعد، ثنا الحُسين بن الحسن المَرْوزي، ثنا الهَيْثم بن جَميل، ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزُّهري، عن سعيد بن المُسيِّب، عن أبى هريرة قال:

سُئِلَ رسول الله ﷺ: أيُّ الأعْمالِ أفضلُ؟ قال: "إِيمانٌ باللَّهِ عَزَّ وجَلَّ»، قيل: ثُمَّ ماذا؟ عزَّ وجَلَّ»، قيل: ثُمَّ ماذا؟ قال: «أَثُمَّ الجِهادُ في سبيلِ اللَّهِ»، قيل: ثُمَّ ماذا؟ قال: «الحَجُّ المبرورُ»(٣).

مِيْمِي الدَّقاق قراءةً عليه، قال: ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البَغَوي، قال: ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البَغَوي، قال: ثنا أبو روح محمَّد بن زياد بن فَرُوة البَلَدي، قال:

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (٦)، ولعل إعادته له وللذي بعده من باب التذكير بفضيلة هذا الشهر الذي ينعقد فيه هذا المجلس خصوصاً وقد مَرَّ عليه نحو سنة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٦٢)، وقد تقدم برقم (١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦، ١٥١٩)، ومسلم (٨٣).

ثنا أبو شهاب، واسمه عبد ربه بن نافع الحنَّاط، عن سليمان التَّيمي، عن قتادة، عن أنس قال:

كَانَتْ وَصِيَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ حَضَرَه الْمَوْتُ: «**الصَّلاةَ وَمَا** مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»، حتى جَعَلَ رَسُول الله ﷺ يتغرُّغُرُ بها في صَدْرِه، ومَا يَفِيصُ بها لِسَانُهُ (۱).

17 \_ أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن علي المقرى، ثنا أبو علي إسماعيل بن العباس الورّاق إملاءً قال: ثنا محمَّد بن إشكاب قال: ثنا أبو عتَّاب الدَّلال قال: ثنا المُختار ابن نافع، عن أبي حيَّان التَّيمي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب:

عن النبي ﷺ قال: «رَحِمَ اللَّهُ أَبا بِكْرٍ؛ زَوَّجَني ابنَتَهُ، وأَعْتَقَ بِلالاً مِنْ مَالِه، وحَمَلَني إلى دارِ الهِجْرَةِ. رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ؛ يقولُ الحَقَّ وإنْ كانَ مُرّاً، تَرَكَهُ الحَقُّ وما لَهُ مِنْ صديقٍ. رَحِمَ اللَّهُ عُثمانَ؛ تَسْتَحْيهِ المَلائِكَةُ. رَحِمَ الله عَنهم أُدِرِ الحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ»(٢). رضي الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>۱) صحیح، أخرجه أحمد (۱۱۷/۳)، والنسائي في «الكبرى» (۲۰۹۰)، وابن ماجه (۲۲۹۷)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲۲۰۲)، وابن حبان (۲۲۰۷)، وأبو يعلى في «مسنده» (۲۹۳۳، ۲۹۳۰)، واختلف فيه على سليمان التيمي وخالفه غيره عليه كما أشار إلى ذلك أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» (۱/۱۱۰، ۱۱۱۱)، وورد من حديث أم سلمة: أخرجه أحمد (۱/۲۱۱، ۲۲۱)، وابن ماجه (۱۲۲۵) وصححه البوصيري، ومن حديث على بن أبي طالب عند أحمد (۱۸۲۱)، وأبى داود (۱۵۰۵)، وابن ماجه (۲۲۹۸).

وقوله: «وما يكاد يفيصُ بها لسانه»، قال الإمام البغوي في «شرح السنة» (٩/ ٣٥٠): هو بالصاد غير المعجمة يعني: ما يتبين كلامه، يقال: فلان ما يَفيصُ بكلمة: إذا لم يقدر على أن يتكلم ببيان، وفلان ذو إفاصة أي ذو بيان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٧١٥)، وأبو يعلمي (٥٥٠)، والعقيلي في «الضعفاء» =

7۸ \_ ثنا أبو القاسم عيسى بن علي، قال: ثنا إسماعيل بن العباس قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي، ثنا داود بن عبد الحميد، ثنا عمرو بن قيس المُلائِي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخُدري، قال:

قال رسول الله ﷺ: «يا فاطِمَةُ قُومي إلى أَضْحِيبَكِ فاشْهَديها فإنَّ لَكِ بِأُوَّلِ قَطْرةٍ تقطُّرُ مِنْ دَمِها أَنْ يُغْفَرَ لكِ ما سَلَفَ مِن ذُنوبِك»، قلت: يا رسول الله، هذا لنا خاصَّةً أهْل البَيْتِ أم لنا وللمسلمين عامَّةً؟ قال: «بلْ لَنا ولِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً»(١).

<sup>= (</sup>٤/ ٢١٠)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٢٣٦، ١٢٤٦، ١٢٨٦)، والحاكم (٢/ ٢١)، وابن عساكر (٣/ ٢٢، ١٢٤، ١٢٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٥٣)، وابن عساكر في «الأربعين في مناقب في «تاريخ دمشق» (١٧٩/١٢)، وأبو منصور ابن عساكر في «الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» (ص ٨٥، ٨٦).

وإسناده ضعيف؛ فيه المختار بن نافع ضعيف، وبه أعله الذَّهبي في «تلخيص المستدرك» (٣/ ١٢٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ ۳۸)، والبزار (۱۲۰۲ ــ كشف الأستار»، والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۳۷)، والحاكم (۲۲۲/٤)، وقال أبو حاتم: «هو حديث منكر».

قلت: فيه داود بن عبد الحميد وعطية العوفي وكلاهما ضعيف، وبالثاني أعله الذَّهبى في «تلخيص المستدرك».

وفي الباب من حديث عمران بن حصين، ولكن لا يفرح بإسناده: أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٣٩/١٨) وفي «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (١٨٤٠)، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٤٩٢)، والحاكم (٢٢٢/٤)، والبيهقي (٩/ ٢٣٨) من طريق النضر بن إسماعيل عن أبي حمزة الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن عمران بن حصين به.

قال الذَّهبي بعده: «أبو حمزة الثمالي ضعيف جداً، والنضر بن إسماعيل ليس بذاك».

79 \_ أخبرنا أبو القاسم عُبيد الله بن محمَّد بن إسحاق بن حبَابَة البَزاز،
قال: أنا عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا علي بن مسلم، قال:
ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن يونس، عن زياد بن جُبير بن حَيَّة قال:

رأيت ابن عمر ورأى رجلاً قد أناخ راحلته وهو يريد أن ينحرها، فقال: انحرها قياماً سنَّة أبي القاسم ﷺ (١).

أخرجه البُخَاري عن القَعْنَبِي، عن يزيد بن زريع، عن يونس بن عبيد كما أخرجناه.

٧٠ أخبرنا أبو محمَّد عبد الله بن أحمد بن مالك بن الحارث البيِّع قراءة عليه، قال: ثنا محمَّد بن هارون الحضرمي، ثنا محمَّد بن زياد الزِّيادي، قال: أنا الفُضيل بن عياض، عن سفيان الثَّوري، عن عبد الله بن السَّائِب، عن زاذان، عن عبد الله بن مسعود قال:

قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ للَّهِ ملائِكَةُ سَيَّاحِينَ في الأَرْضِ، يُبَلِّغونِي عَنْ أُمَّتي السَّلام (٢). صلَّى الله عليه وسلَّم تسليماً.

٧١ \_ حدثنا أبو القاسم عيسى بن علي إملاءً، قال: ثنا أبو محمَّد يحيى بن محمَّد بن صاعد، ثنا طاهر بن خالد بن نزار، ثنا أبي، ثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۷۱۳)، ومسلم (۱۳۲۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۰۲۸)، وأحمد (۱/ ۳۸۷، ٤٤١، ٢٥٤)، وعبد الرزاق في «المصنف» (۳۱۱٦)، والنسائي (۳/ ٤٣)، وفي «عمل اليوم والليلة» (۲۳)، والدارمي (۳۱۷/۲)، وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي على (۲۱)، وابن أبي عاصم في «فضل الصلاة على النبي هي (۲۸)، وأبو يعلى (۲۱۵)، والطبراني في «الكبير» (۱۰۵۲۹)، وابن حبان (۲۳۹۲)، والحاكم (۲/ ٤٢١) وغيرهم، بهذا الإسناد، وهو صحيح.

إبراهيم بن طَهْمان، قال: حدثني الحَجَّاج بن الحَجَّاج، عن أبي الزُّبير المَكي، عن أبي علقمة، عن أبي هُريرة، قال:

قال رسول الله ﷺ: «منْ سَبَّحَ في دُبُرِ صلاةِ الغَداةِ ما يُسَبِّحهُ، وهَلَّلَ ما يُعَلِّهِ: «منْ سَبَّحَ في دُبُرِ صلاةِ الغَداةِ ما يُسَبِّحهُ، وهَلَّلَ ما يهَلِّلُه، غُفِرَ لهُ ذُنُوبُهُ وإنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ»(١).

٧٢ ـ أخبرنا أبو القاسم عيسى بن علي، قال: ثنا عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البَغُوي، قال: ثنا محمَّد بن حَسَّان السَّمْتِي سنة ثمان وعشرين ومائتين وفيها مات، قال: ثنا محمَّد بن الحجَّاج اللَّخْمي، عن مُجالد، عن الشَّعْبي، عن ابن عباس قال:

قدم وفد عبد القيس على رسول الله على فقال: «أَيُّكُم يَعْرِفُ القُسَّ بِن سَاعِدَةَ الْإِيادِيُّ؟»، فقالوا: كُلُّنا نَعْرِفُهُ يا رسول الله، قال: «فما فَعَل؟»، قالوا: هَلَك، قال: «ما أنساه بِعُكَاظٍ على جملٍ أَحْمَرَ، وهو يَخطُبُ النَّاسَ، وهو يقول: أَيُّها الناسُ اجْتمعوا واسْمعوا وعُوا: مَنْ عاشَ ماتَ، ومنْ ماتَ فاتَ، وكُلُّ ما هو آتٍ آتٍ، إنَّ في السَّماءِ لَخَبَرًا، وإنَّ في الأَرْضِ لَعِبرًا، مِهادٌ موضوعٌ، وسَقْفٌ مرفوعٌ، ونُجومٌ تَمورُ، وبحارٌ لا تَغورُ، أَقْسَمَ قُسُّ قَسَماً حقاً لَئِن كان في الأَمْرِ رضاً ليكُونَنَّ سخطاً، إنَّ لله تعالى لَدِيناً هو أحبُ إليه من دينكُم الذي أَنْتُم عليه، ما لي أَرى النَّاس يَذْهَبُونَ ولا يَرْجعون؟ أَرَضوا فأَقاموا؟ أم تُركوا فَناموا؟».

ثُمَّ قال: «أَيُّكُم يَغْرِف شِعْرَه؟».

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ: النسائي في «الكبرى» (۱۲۷۹، ۹۸۹۲)، وفي «الصغرى» (۷۹/۳)، وفيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس، وأصل الحديث في مسلم (۷۹۰) من غير التقيد بالغداة. وأخرجه البخاري (۸٤۳)، ومسلم (۹۰۰) بنحوه.

فَأَنْشدوه:

في الذَّاهبين الأَوَّلِي لَمَّارَأَيْتُ مَسوارِداً وَرَأَيْتُ قَوْمِي نَحوها لا يَرْجِعُ الماضي إليَّ أَيْقَنْتُ أَنْسى لا مَحَا

نَ من القُرونِ لنا بصائِرُ لِلْمَوْتِ ليس لها مصادِرُ لِلْمَوْتِ ليس لها مصادِرُ يَسْعَى الأَصاغِرُ وَالأَكابِرُ ولا مِنَ البَاقِينَ غابِرُ للهَ حَيْثُ صَارَ القَوْمُ صائِرُ (١)

آخر المجلس الخامس

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ضعيف جداً، أخرجه البزار (۲۷۰۹)، والطبراني في «الكبير» (۱۲۵۲۱)، وفي «الأحاديث الطوال» (۲۲)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۱۰٤)، وابن مهدي النقاش الحنبلي في «فنون العجائب» (۲۸)، وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (۳/ ۳۰۱): «محمد بن الحجّاج، هو أبو إبراهيم، كذّبه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، والدارقطني»، وحكم على الحديث بالوضع ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ ۲۱۳)، وقد رواه تماماً من طريق المصنف بالسند والمتن. وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٥/ ٢٥٥): «وطرقه كلها ضعيفة».

### المجلس السادس

حدثنا القاضي الإمام أبو يعلى محمَّد بن الحُسين بن محمَّد بن خَلَف بن أحمد بن الفرَّاء، إملاءً بجامع المدينة في يوم الجمعة بعد الصلاة، ثامن المحرم من سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، قال:

٧٣ ـ أنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمّد بن الحسن السُّكري الختّلي الحَضْرمي قراءةً عليه، فأقرَّ به في جمادى الأولى من سنة ست وثمانين وثلاثمائة، قال: ثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصُّوفي، قال: ثنا الحارث بن شريح الخُوارزمي، قال: ثنا عبد الله بن المُبارك، قال: أنا أبو بكر ابن أبي مريم، عن ضَمُرة بن حبيب، عن شدَّاد بن أوس قال:

قال رسول الله ﷺ: «الكَيِّسُ مَنْ دانَ نَفْسَه وعَمِل لما بَعْدَ الموتِ، والعاجِزُ منْ أَتْبَعَ نَفْسَه هواها وتمنَّى على الله عَزَّ وَجَلّ (١٠).

٧٤ ــ أخبرنا أبو القاسم موسى بن عيسى بن عبد الله بن السَّراج، قال: ثنا أبو بكر محمَّد بن محمَّد بن سليمان البَاغَندي، قال: ثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۷۱)، ومن طريقه أحمد (۱۲٤/٤)، والترمذي (۲٤٥٩)، والطبراني في «الكبير» (۷۱٤۳)، والحاكم في «المستدرك» (۱/۷۰، ۲۰۱۶)، وإسناده ضعيف؛ أبو بكر بن أبي مريم ضعيف الحديث.

عبد الأعلى بن حماد النَّرْسي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قَتادة، عن غَيْلان بن جَرير، عن عبد الله بن مَعْبد الزِّمَّانِيِّ، عن أبي قَتادة قال:

«صَوْمُ يَوْم عاشوراءَ يُكَفِّرُ العامَ الذي قَبْلَه، وصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَة يُكفِّرُ الذي قبلَهُ والذي بَعْدَهُ»(١).

٧٥ \_ أخبرنا أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى الوزير، قال: أنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البَغوي، قال: ثنا يحيى الحِمَّانِيُّ، قال: ثنا شَرِيك، عن مَجْزَأَة، عن أبيه \_ وكانت له صحبة \_ قال:

نادى منادي رسول الله ﷺ يومَ عاشوراء: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُم صائماً فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، ومن كانَ أكلَ فلا يأكُلُ بِقَيَّةَ يَوْمِهِ» (٢).

٧٦ أخبرنا أبو محمَّد عبد الله بن محمَّد بن عبد الله الضرير المقرى، قال: ثنا أبو على إسماعيل بن محمَّد الصَّفَّار، قال: ثنا محمَّد بن إسماعيل الجَعْفَرِي، قال: ثنا عبد الله بن سلمة الجهني، عن ابن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدرى قال:

قال رسول الله ﷺ: «مَنْ وَسَّع عَلى عِيالِهِ يَوْمَ عاشوراءَ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَنتَهُ»(٣).

<sup>(</sup>١) تقدم برقمي (١٦، ٦٤)، وأعاده للتذكير به في هذا الشهر المبارك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البزار (۱۸۷)، وعبد الله بن محمد البغوي في "معجم الصحابة" (۹۹) ومن طريقه ساقه المصنف، وابن قانع في "معجم الصحابة" (۲۳۷/۱)، والطبراني في «الكبير» (۳۱۲)، وإسناده فيه ضعف؛ يحيى الحماني فيه كلام، وشَرِيك بن عبد الله صدوق يخطىء كثيراً؛ لكن الحديث صحيح؛ فإن أصله في البخاري (۱۹۲۰)، ومسلم (۱۱۳۹) من حديث الرّبيع بنت مُعَوِّذ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (٢٢٤)، والطبراني في «الأوسط» كما في =

٧٧ \_ أخبرنا أبو الطيب عثمان بن عمرو بن محمَّد بن المُنتَاب، قال: ثنا يحيى بن محمَّد بن صاعد، قال: ثنا الحُسين بن الحسن المروزي، قال: أنا أحوص بن جَوَّاب، قال: ثنا سنان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي جعفر، عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله ﷺ: «ثَلاثُ دَعُواتٍ مُسْتجَاباتٌ، لا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعُوهُ الوالِدِ، ودَعُوهُ إمامٍ عادلٍ، ودَعُوهُ المُسافِرِ»(١).

٧٨ ــ أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن إسحاق بن حَبَابَة،
قال: ثنا محمَّد بن إبراهيم بن نَيْروز، قال: ثنا محمَّد بن يحيى بن كثير،
قال: ثنا محمَّد بن موسى بن أَعْين الحرَّاني، ثنا إبراهيم، يعني ابن يزيد بن

<sup>&</sup>quot;مجمع البحريان" (١٥٨٨)، والحافظ ابن حجر في "الأمالي المطلقة" (ص ٢٧)، وإسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إسماعيل الجعفري منكر الحديث وبه أعله الحافظ ابن حجر، والعلامة المعلمي في تعليقه على "الفوائد المجموعة" للشوكاني (ص ٩٩)، وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية على ما ورد في التوسعة في عاشوراء بالبطلان في "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص ٣٠٠).

وذكر الحافظ ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص ١٠٠) أن حرب بن إسماعيل سأل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن حديث التوسعة فلم يره شيئاً.

وقال الحافظ ابن رجب في «اللطائف» (ص ١١٢): «لا يصح إسناده، وقد روي من وجوه متعددة لا يصح منها شيء».

<sup>(</sup>۱) إسناده فيه ضعف: أبو جعفر هو الأنصاري المدني فيه جهالة، ويحيى بن أبي كثير لم يصرح بالتحديث، وأخرجه من غير ذكر الإمام العادل وبدلاً منه المظلوم: أحمد (۲۰۸/۲)، والبخاري في «الأدب المفرد»، وأبو داود (۱۳۳۲)، والطبراني في «الدعاء» (۱۳۱٤)، وللحديث بلفظه كاملاً هنا شواهد في «الدعاء» للطبراني (۱۳۱٤ ـ ۱۳۲۲) يكون بها الحديث حسنا، والله أعلم.

مَرْدانْبَه، عن رَقَبة، عن موسى بن أبي عائشة، عن مولى الأُمِّ سلمة، عن أم سلمة قالت:

كان رسول الله ﷺ إذا صلَّىٰ الغَداة يقول: «اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نافِعاً، ورِزْقاً واسِعاً، وعَمَلاً مُتَقَبَّلاً»(١).

٧٩ \_ أخبرنا أبو طاهر محمَّد بن عبد الرحمن بن العباس المُخَلِّص، ثنا عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البَغوي، قال: ثنا داود بن رُشَيد، قال: ثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك، قال: أنا الأعمش، عن زيد العَمِّى، عن أنس بن مالك قال:

قال رسول الله ﷺ: «إنَّ سَتْراً بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَوْراتِ بَنِي آدَمَ؛ إذا وضَعَ ثَوْبَه، قال: بِسْم الله»(٢).

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره، أخرجه الطيالسي في «مسنده» (١٦٠٥)، وأحمد (٢/٥٠٥، ٣١٨، ٣١٢)، وابن أبي شيبة (٢١٠/ ٢٣٤)، وابن ماجه (٩٢٥)، وأبو يعلى (٩٩٥، والطبراني في «الكبير» (٢٣/ رقم ٦٨٦)، وفي «الدعاء» (٦٧١)، والبيهقي في «الدعوات» (٩٩) وإسناده فيه ضعف لأجل المولى الذي لم يسم، وباقي رجاله ثقات، والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (٣١٢/٢) مورداً له بعض الطرق، وشاهداً من حديث أبى الدرداء.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (۳٦٨)، وابن عدي في «الكامل» (۱۹۸/۳)، وابن السني في «عمل اليوم والإسماعيلي في «معجم شيوخه» (۲/۸۲)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۷٤)، وإسناده ضعيف لأجل سعيد بن مسلمة وزيد العَمِّي وكلاهما ضعف.

وقال الحافظ ابن حجر بعد سياقه له في «نتائج الأفكار» (١/١٥١): «هذا حديث غريب».

ثُمَّ ذكر له بعض الطرق والرِّوايات الأُخرى، ثُمَّ قال: «فالحاصل أنه لم يثبت في الباب شيء».

• ٨ - أخبرنا أبو الحُسين محمَّد بن عبد الله بن الحُسين بن صَاعِد عبد الله بن هارون الدَّقاق قراءةً عليه، قال: ثنا أبو محمَّد يحيى بن صَاعِد سنة ثمان عشرة وثلاثمائة إملاءً من لفظه، قال: ثنا الزَّبير بن بكَّار، قال: ثنا خالد بن وضَّاح، عن أبي حازم بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة:

أن رسول الله ﷺ قال: «المُؤمِنُ مَأْلَفٌ، ولا خَيْرَ فِيمَنْ لا يَأْلَفُ ولا خَيْرَ فِيمَنْ لا يَأْلَفُ ولا يُؤلَفُ»(١).

٨١ ــ أخبرتنا أمّ الفتح أَمَةُ السَّلام بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل، قالت: ثنا أبو الطيب محمَّد بن الحُسين بن محمَّد بن الربيع اللخمي، قال: ثنا إسماعيل بن محمَّد، ثنا سفيان بن عيينة، عن عاصم، عن زرِّ، عن صفوان بن عَسَّال قال:

قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحبُّ القوم ولَمَّا يَلْحَقْ بهم؟ قال: «هو يَوْمَ القِيامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»(٢).

٨٢ \_ أخبرنا أبو الحسن علي بن مَعْروف بن محمَّد البزَّاز، قال: ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال: ثنا سَهْل بن سليمان بن أسلم، ثنا

<sup>(</sup>۱) خالد بن الوضَّاح لم أقف له على ترجمة، ومن طريقه أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ٦٨٥)، والحديث في المسند (۲/ ٤٠٠)، والحاكم (۲/ ۲۳) من طريق أبي صخر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأعله الذَّهبي بالانقطاع، وفي الباب ما لعله ينجبر به من حديث سهل عند أحمد (٥/ ٣٣٥) وجابر عند البيهقي في «الشعب» (٧٦٥٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٩)، والترمذي (٢٣٨٧)، والطبراني في «الكبير» (٧٣٤٨)،
وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٣٧)، وإسناده حسن.

سليمان بن داود، قال: حدثني أبي \_ داود بن مسلم \_ ، عن ثابت بن أسلم البُناني، عن أنس بن مالك قال:

قال رسول الله ﷺ: «بشّرِ المَشّائينَ إلى المَساجِدِ في الظُّلَمِ بالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ القِيامَةِ»(١).

۸۳ \_\_\_ أخبرنا أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى الورزير، ثنا أبو بكر عبد الله بن محمّد بن زياد النّيسابوري إملاءً، قال: أنا أحمد بن عبد الله بن وهب، قال: ثنا عمي عبد الله بن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:

صَعِدَ رسول الله ﷺ على جبل يقال له: حِراء، ومعه أبو بكرٍ وعُمر وعثمان وعليّ وطَّلحة والزُّبَيْر وعبد الرحمن بن عوف وسعْد وسعيد، فتحَرَّكَ الجَبَلُ، فقال رسول الله ﷺ: «اسْكُنْ حِرَاءُ، فلَيْسَ علَيْكَ إلاَّ نبِيٍّ أو صِدِّيقٌ أو صِدِّيقٌ أو شَهِيدٌ». فَسَكَنَ الجَبَلُ (٢).

٨٤ أخبرنا أبو القاسم عيسى بن علي، أخبرنا أبو بكر
محمّد بن إبراهيم بن نَيْروز، قال: ثنا محمّد بن المُثنى، قال:

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ فإن فيه سليمان بن داود الهُنائي الصائغ الذي يروي عن ثابت، وقيل \_ كما هو في سند المصنف \_ عن أبيه، قال الحافظ ابن حجر: مجهول، وهو مختلف في اسمه. انظر: (حاشية تهذيب الكمال ۲۱/۲۱۱)، والحديث أخرجه من طريقه ابن ماجه (۷۸۱)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۷۰۱)، والحاكم (۲۱۲/۱)، والبيهقي (۳/۳۲).

والحديث صحيح بشواهده، وقد ذكر جملة منها الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه مسلم (٤/ ١٨٨٠).

ثنا محمَّد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت حبيب التَّميمي يقول:

إن معاويةَ سألَ رجُلًا من عبْدِ القَيْسِ: ما تعُدُّون المروءَة فيكم؟ قال: الحِرْفَة والعِفَّة.

۸٥ \_\_ وأخبرنا عيسى بن علي، قال: ثنا البَغَوِيّ، قال: ثنا زيد بن أَخْزَم قال:

سمعت عبد الله بن داود يقول: مَنْ أَمْكَنَ النَّاسَ مِنْ كُلِّ مَا يُريدون، أَضَرَّ بدينه ودُنياه (١).

# آخر المجلس السادس وهو آخر مجلس أملاه رحمه الله ورضي عنه

\* \* \*

نقلت ذلك من مواضع متفرقة، وذلك في سنة خمس وعشرين وخمسمائة،

والحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد النَّبِيِّ المصطفى وآله.

نقلت جميع هذا الجزء وهذا الكلام في آخره من خطّ القاضي أبي بكر محمَّد بن عبد الباقي رحمه الله، على الأصل المنقول منه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (جزء عبد الله بن جابر ــ عبد الله بن زيد ص ۲۰۰، ۲۰۱) من طريق ابن أبي يعلى عن والده به سنداً ومتناً سواء.

سماع هذه المجالس السِّتَّة من القاضي أبي بكر محمَّد بن عبد الباقي بن محمَّد الأنصاري بقراءة الحافظ أبي المعالي المبارك بن هبة الله بن سليمان بن الصباغ.

فرغ من نسخه: العبد الفقير إلى رحمة الله: غازي بن إبراهيم بن مبادر العرضي الحنفي، وذلك يوم الخميس السادس عشر من شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة.

فرحم الله من قرأه أو نظر فيه ودعا لكاتبه بالتجاوز عنه. وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وسلم تسليماً. قوبل بأصل السماع فصح.

\* \* \*

بالعلاساءيمعل مالعتراص اسعندء سماع شيخ الإسلام ابن تيمية بخطه لهذه الأمالي سنة (٦٧٥هـ) امه عدم ها الخرعا المست الصالحات من الداملي المراب المراكل الحاري المراكل الم

وكانبالاع بوسف المراكم المعلى المعلى المعلى المعلى واخروت و بوم الإحراك الماي المعلى المعلى المستريق منه ما ن وبعول مهر تع حيل المعلى يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل عمر المعلى المعلى المعلى عمر المعلى المعلى

نص سماع آخر سنة (٦٨٢هـ) بخط الحافظ البِرْزالي، وفيه ذكر قراءة شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الأمالي، وتحته خط المِزِّي من نسخة (هـ)، وفيه أنَّ كاتب سماع الأصل ابن تيميَّة



سمع المجالس الستة من أمالي القاضي أبي يعلى بن الفرَّاء على القاضي أبي بكر محمَّد بن عبد الباقي بن محمَّد الأنصاري بسماعه منه من لفظه بقراءة أبي المعالي بن الصباغ:

أبو محمَّد عبد الله بن دهبل بن كاره وآخرون في غرة رجب سنة تسع وعشرين، وسمعها منه بقراءة ابن النَّادر: أبو عبد الله الحُسين بن سعيد بن شُنيف في منتصف ربيع الأول سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة، وسمع الرابع واللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ بقراءة حامد بن أبي الفتح الأصفهاني أبو علي بن أبي القاسم بن الخريف، وعمر بن محمَّد بن معمر بن طَبَرْزَذ في شعبان سنة خمس وعشرين وخمسمائة.

وسمع الثالث منها عليه بقراءة أبي بكر بن ربيعة التمار: أبو اليُمن زيد ابن الحسن بن زيد الكندي في ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة.

وسمع الرابع منها: على أبي الحسن علي بن أحمد بن الموحد بسماعه من القاضي أبي يعلى بقراءة المبارك بن كامل الخفاف أبو القاسم عبد الله بن صالح الصُّوفي الخازني بن حسين الخازن في ذي الحجة سنة خمس وعشرين وخمسمائة.

وسمع الخامس منها: على أبي سعد أحمد بن محمّد بن علي بن محمود الزّوْزني بسماعه من أبي يعلى: أبو حفص عمر بن محمّد بن معمر بن طَبَرْزَذ. وسمع الخامس \_أيضاً\_: من الزّوْزني فاطمة بنت أبي الفايز بن عبد الله بن أحمد بن الطوير.

سمع هذه المجالس الستة أمالي القاضي أبي يعلى بن الفرَّاء على الشيخ الإمام العالم المُسْنِد بقية المشايخ فخر الدِّين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي بسماعها له من عمر بن محمَّد بن معمر بن طَبَرْ زَذَ ، وإجازته من

الحُسين بن شُنيف، وعبد الله بن دهبل بن كاره، وأبي علي ضَياء بن الخُريف بسندهم فيه بقراءة علي بن مسعود بن نفيس الموصلي الحلبي، وهذا خطه عفا الله عنه الشيخ أبو عبد الله محمَّد بن سليمان بن داود الجزري وإسماعيل بن محمَّد بن أحمد . . . ، وأبو عبد الله محمَّد بن مسلم بن مالك، وعلي بن عبد الرحمن بن علي المَرْداوي، وأبو بكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي المَرْداوي، وأبو بكر بن أحمد بن عبد الولي بن جبارة، والشمس محمَّد بن أحمد بن علي الرَّقي الحنفي .

وسمع بفوت المجلس السادس: الشيخ عمر بن علي بن عبيد الجماعيلي، وعبد الرحيم بن عبد الله بن أبي طاهر، وأبو بكر بن عبد الرحيم بن خطاب الجزري، وداود بن محمَّد بن يعقوب اليماسي، وعبد الله بن أحمد، وسَمِع المجلس السادس محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن يحيى المَرْداوي أبوه وعلي بن علي بن إبراهيم بن الصيرفي الأنصاري، وروح بن علي بن صالح الحيثي (؟) بن موسى الحوراني...

وصح في مجلسين آخرهما يوم الأربعاء الرابع من المحرم سنة تسع وثمانين وستمائة بالمدرسة الضيائية بسفح قاسيون، ظاهر دمشق المحروسة، والحمد لله وحده، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم تسليماً، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

#### \* \* \*

سمع هذه المجالس الستة من القاضي الأجل الإمام أبي بكر محمّد بن عبد الباقي بن محمّد الأنصاري أمتع الله ببقائه بقراءة الشيخ الحافظ أبي المعالي المبارك بن هبة الله بن سلمان بن الصباغ القاضي الأجل العدل أبي الفرج علي بن محمّد بن محمّد بن الفرّاء وولده أبو علي يعقوب، والشريف الأجل أبو العباس الأفضل بن علي بن أحمد بن المهتدي بالله، والشريف أبو الحسن علي بن علي بن أحمد الفاخر العلوي الحُسيني، والشريف أبو زيد علي بن علي بن أحمد الفاخر العلوي الحُسيني، والشريف أبو زيد

الفضل بن أبي الحسن بن أبي القاسم المأموني، وأبو جعفر بن أحمد بن أبي جعفر المعلى الطربار، والشيخ مظفر بن عسكر بن طالب الباد...، والشريف أبو دلف سعد الله بن عبد الملك..، وعمر بن مسعود العَجَمي، وأبي عبد الله محمَّد بن عبيد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل المصري، وعلي بن محمَّد بن عبيد المدني الأنصاري، والشريف بن أبي تمام الشنماتي، وأبو المجد بن أبي الحسن بن إبراهيم الركابي، وعبد الله بن دهبل بن كارو، وأبو طاهر يحيى بن مقبل بن بركة...

ومحرر الأسماء أبو العباس أحمد بن محمَّد بن أسد اللوحي يعرف بالاصفسلار المتصوف، وذلك بتاريخ الأربعاء شهر الله الأصم رجب من سنة تسع وعشرين وخمسمائة بمحلة النصرية بمسجد القاضي المسموع منه، ولله الحمد والمنَّة.

#### \* \* \*

سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الإمام، العالم، العدل الثقة أبي بكر محمّد بن عبد الباقي بن محمّد البزاز أطال الله بقاه: الشيوخ جميل بن نجيح ابن علي الأكار، والشيخ أبو البقاء محمّد بن محمّد بن معمر بن طَبَرْزَذ، وسلمان بن مسلم بن الربيع السلمي، وأبو الحسن علي بن معالي بن أبي الفضل بن الأحدب الفقيه، وأبو علي هبة الله بن أبي عبد الله بن كامل ابن حبيش، ومواهب بن مسلم بن الربيع السلمي، وأبو عبد الله الحُسين بن أبي عبد الله بن أبني عبد الله وذلك في يوم الأربعاء النصف من ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة، وذلك في يوم الأربعاء النصف من ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة، نقله على بن مسعود الموصلي كما وجده بنصّه.

#### \* \* \*

سمع جميع هذه الأمالي الستة للقاضي أبي يعلى رحمه الله على الشيخ الإمام، العالم، الصّدر الكبير، المُسْنِد فخر الدّين أبي الحسن علي بن العلاّمة

أحمد بن عبد الواحد المقدسي بسماعه لها من أبي حفص عمر بن طَبَرْزَذ، وبسماعه أيضاً للمجلس الثالث من أبى اليمن الكندي، وبإجازته من عبد الله ابن كاره، ومن الحُسين بن شُنيف، بسماعهم من القاضي أبي بكر بن عبد الباقي، وبإجازة ابن طَبَرُزَذ للثلاثة الأول من القاضي أبي بكر إن لم يكن سماعاً، وبسماعه للمجلس الخامس من أبي سعد الزُّوزني بسنده، بقراءة على بن مسعود بن نفيس الموصلي ثُمَّ الحلبي، وهذا خطه عفا الله عنه ورفق به، الفقيه نجم الدِّين موسى بن إبراهيم بن يحيى الشعراوي، وابنه إبراهيم، وعزيز الدولة ريحان بن عبد الله الأمجدي، وعبد الحافظ بن عبد المنعم بن غازي، وعلي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سلامة، ومحمَّد بن عبد الرحمن بن محمَّد بن أحمد بن عبيد الله، وأبناء عمه أحمد ومحمَّد حضر أبناء عبيد الله بن محمَّد ومحمَّد بن أحمد بن عبد الله بن راجح، وأخوه عبد الرحمن وسليمان بن محمَّد بن عبد المنعم، ومحمَّد بن عبد الله بن محمَّد المقدسيون، ومحمَّد ابن الشيخ تقي الدِّين إبراهيم بن علي بن أحمد الواسطي، ومحمَّد وأحمد ابنا الزين أبي بكر بن محمَّد بن طرخان، ويحيى بن عبد الناصر بن نصر الله بن . . . ، وفتاه أيبك، ومحمَّد بن محمود بن أبي منصور بن نصر الحلبي أبوه، وأبو بكر ابن عثمان بن أبي بكر . . وعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحرَّاني أبوه العطَّار، وفتاه مسعود بن عبد الله الحبشي، وإسماعيل ومحمَّد وصالح بنو إبراهيم بن أبي بكر الحوراني، ومحمَّد بن إبراهيم بن أبي القاسم، سبط الشيخ مسعود البدوي، وعبد الله بن على بن محمَّد بن على الملقن أبوه، وعبد الله بن عباس بن عمر الملقن أبوه أيضاً.

وصحَّ ذلك وثبت في سلخ رجب الفرد سنة ثلاث وستين وستمائة بالمدرسة الضيائية بسفح قاسيون، ظاهر دمشق المحروسة، والحمد لله حقَّ حمده، وصلواته على خير خلقه محمَّد نبيّه وآله وصحبه وسلامه.

شاهدت على المجلس الرابع والخامس والسادس. . . من أمالي القاضي أبي يعلى بن الفرّاء ، رحمه الله ، بقراءة حامد بن أبي الفتح الأصبهاني :

أبو القاسم بن أبي على بن الخريف، وابنه أبو على، وأبو البقاء المبارك بن أبي بكر بن معمر بن طَبَرْزَذ، وأخوه عمر، في شعبان سنة خمس وعشرين وخمسمائة.

هكذا وجدته بخط عز الدِّين محمَّد ابن الحافظ عبد الغني المقدسي، بهذه العبارة نقله علي بن مسعود الموصلي بنصه.

\* \* \*

سمع جميع هذا الجزء وفيه ستة أمالي من أمالي القاضي أبي يعلى بن الفرَّاء، على الشيخ أبي حفص عمر بن طَبَرْزَذ، بروايته للثلاثة الأول عن القاضي أبي بكر إجازة إن لم يكن سماعاً، والثلاثة الأخيرة بسماعه منه، وروايته أيضاً للمجلس الخامس عن أبي سعيد الزَّوزني، كلاهما عن القاضي أبي يعلى، بقراءة عز الدِّين محمَّد بن عبد الغني بن عبد الواحد:

أولاده: أحمد وعبد الرحمن في ثالث سنة، وأخوه جمال الدِّين عبد الله بن عبد الغني، وعلي بن شمس الدِّين أحمد بن عبد الواحد المعروف بالبُخَاري، وأخوه ضياء الدِّين محمَّد بن عبد الواحد، وحمزة بن أحمد بن عمر، وأخوه عمر، ومحمَّد بن عبد الملك بن عبد الملك، وأخوه عبد الرحيم، وتقي الدِّين محمَّد بن عبد الرحمن بن إبراهيم، وابنا عمه أحمد وعبد الرحمن – ابنا أبي بكر محمَّد بن إبراهيم – ، ومحمَّد وعبد العزيز وعبد الله بنو عبد الملك بن عثمان، وأحمد بن عمر بن عمر بن

أبي بكر، وأخوه عبد الله، وابنا أخيه: أحمد وعبد الله المقدسيون.

وصاحب الجزء: الفقيه الإمام العالم، فخر الدِّين غازي بن إبراهيم بن مبادر الفرضي، وتقي الدِّين محمَّد بن طرخان بن أبي الحسن الدِّمشقي، وحَضَر ولده أحمد وهو في ثالث سنة، وبيان بن عثمان بن محمَّد الحَنْبَلِيّ، ومحمَّد بن عبد الحق بن خلف الدِّمشقي، وأحمد بن سلمان بن شهاب، وأبو بكر بن محمَّد بن أبي بكر الهروي، وأخوه عمر، وأحمد بن علي بن ربح المحجي، وعبد الرحمن بن توبة ابن أبي البركات، وعبد الله بن محمَّد بن عطاء الحق أبي محمَّد بن. . . وأحمد بن ثابت بن مهدي .

وجماعة آخرون أسماءهم على نسخة القارىء عز الدِّين.

وكاتب الأسماء أحمد بن عبد الملك بن عثمان المقدسي.

وصح وثبت في العشر الأخير من شعبان من سنة أربع وستمائة، بمدرسة المقادسة بجبل الصالحيين، والحمد لله وحده، وصلواته على محمَّد وآله وسلم.

نقله إلى ها هنا أحمد بن عبد الملك في رمضان سنة خمس وعشرين وستمائة.

#### \* \* \*

## شاهدت على المجلس الثالث من هذه الأمالي:

سمع جميع هذا الجزء \_ وهو الثالث من أمالي أبي يعلى بن الفرَّاء \_ على الشيخ الإِمام تاج الدِّين أبي اليُمن زيد بن الحسن بن زيد الكِنْدي، بسماعه من القاضي أبي بكر، عن أبي يعلى، بقراءة عز الدِّين أبي الفتح محمَّد ابن الحافظ أبي محمَّد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي:

القاضي أبو المفضل يحيى ابن القاضي محيى الدِّين أبي المعالي

محمَّد بن علي المقدسي، وخالد بن يوسف بن سعد النَّابلسي، وأبو بكر محمَّد بن علي بن مظفر البسبي، وعبد الرحمن ابن الشيخ الزاهد أبي عمر محمَّد بن أحمد بن قدامة المقدسي، وجماعة.

وذلك يوم الخميس لخمس بقين من جمادي الآخرة إحدى وستمائة، بمنزل الشيخ بدمشق.

نقله إسماعيل بن أبي سعد بن علي الآمدي، ومن نقله نقله علي بن مسعود بن نفيس الموصلي عفا الله عنه.

\* \* \*

### وشاهدت ما مثاله:

سمع جميع هذا الجزء \_ وفيه ستة أمالي من أمالي القاضي أبي يعلى بن الفرَّاء \_ على الشيخ أبي حفص عمر بن طَبَرْزَذ بروايته، إجازة للثلاثة الأول عن القاضي أبي بكر إن لم يكن سماعاً، والثلاثة الأخيرة بسماعه منه، والخامس أيضاً بسماع الشيخ من أبي سعد الزَّوْزني، كلاهما عن القاضي أبي يعلى، بقراءة صاحبه الإمام الحافظ عز الدِّين أبي الفتح محمَّد ابن الحافظ عبد الغني:

أولاده: أحمد وإبراهيم وعبد الرحمن في ثالث سنة، وأخوه جمال الدِّين أبو موسى عبد الله، ومجد الدِّين عيسى بن عبد الله بن محمَّد حذا وابنا عمه: أحمد وعبد الرحمن ابنا محمَّد بن أحمد وأختهما حبيبة، وخديجة ابنة إبراهيم بن عبد الواحد بن علي، وأحضر أخوها محمَّد في ثاني سنة، وشمس الدِّين أبو العباس أحمد بن عبد الواحد بن أحمد وولداه: علي وأبو بكر في رابع سنة، وأخواه: محمَّد وعبد الرحيم، وأحضرت ابنته أسماء في ثاني سنة، وشرف الدِّين أحمد بن عبيد الله بن أحمد، وشهاب الدِّين محمَّد في رابع من وأخوه عمر، وأخوه عمر، وأخوه عمر،

ومحمّد بن عبد الملك بن عبد الملك، وأخوه عبد الرحيم، وتقي الدّين محمّد بن عبد الرحمن بن إبراهيم، وابنا عمه: أحمد وعبد الرحمن ابنا محمّد بن إبراهيم، وزين الدّين أحمد بن عبد الملك بن عثمان، وإخوته: محمّد وعبد العزيز وعبد الله، وأحمد بن عمر بن أبي بكر، وأخواه: عبد الله وأبو بكر، وابنا أخيه: أحمد وعبد الله ابنا محمّد بن عمر، وعبد الرحمن بن محمّد بن عبد الجبار، وابناه: عبد الله وأحمد، وأحضرت ابنته تقية في ثاني سنة، وعبد الوهاب بن محمّد بن إبراهيم، ومحمّد بن شجاع بن... ابن قصة، وداود بن عبد الرحمن بن حصن، وأبو الفتح بن أبي بكر بن عمر، وعبد المنعم بن عبد العزيز بن خليل، ويوسف بن أبي بكر بن عمر، وعبد المنعم بن عبد الله بن موسى، وعبد الله بن عبد الهادي بن يوسف، وأخوه عبد الرحمن، ومحمّد بن أحمد بن يونس، ومحمّد بن أحمد بن عوس، ومحمّد بن أحمد بن عبد الله بن معالى بن حمد، وأحوه أحمد،

وحضرت ابنته زينب في ثالث سنة، ومفضل بن سيف بن ثابت، ومسعود بن أبي بكر بن شكر، وحضر ولده محمَّد في ثالث سنة، وابنته صفية، وأحمد وإسماعيل ابنا عبد الواحد بن محمَّد، وحضر أخوهما إبراهيم، وعيسى ابن محمَّد بن أبي عطاف، وحضر أخوه إبراهيم، وعبد الغني بن حامد بن حسن، وإسماعيل بن منصور بن محمَّد، وعبد الولي بن جبارة بن عبد الولي، المقدسيون، وعفيف الدِّين أبو الثناء محمود بن همام بن محمود الأنصاري، وأبو الربيع سليمان بن إبراهيم بن رحمة، وعز الدِّين أبو الفتح عثمان بن أسعد بن المنجا، وولده أبو الفتح أسعد، ومحمَّد بن شيبان بن تغلب، وأخوه أحمد، وأحضر أخوهما عبد الله في ثاني سنة، ومحمَّد بن أبي طالب بن يوسف، وأخوه يوسف، وعبد الرحمن بن مؤمن بن أبي الفتح النجار.

وحضر أخوه عبد الله في ثاني سنة، ونجم الدِّين مكى بن على بن كامل الحراني، وبناته: زينب وصفية في خامس سنة، وخديجة في ثالث سنة، وأبو عبد الله بن عبد الرحمن عماد العَسْقَلاني، وأحمد بن ثابت بن مهدي، وأخوه يوسف، ومحمَّد بن عبد الحق بن خلف، ومحمود بن منكورش بن عبد الله التركى، وأحمد بن سلمان بن شباب، وأبو بكر بن محمَّد بن أبى بكر الهروي، وأخوه عمر، وغازي بن إبراهيم بن مبادر العرضي، وتقى الدِّين محمَّد بن طرخان بن أبى الحسن، وولداه عبد الولى وأحمد حضر في ثالث سنة، وبيان بن عثمان بن محمَّد الحَنْبَلِيّ ومحمَّد والحُسين ابنا عبد الرحمن بن محمَّد بن الحكيم العراقي، وأحمد بن علي بن ربح، ومحمَّد بن كناس بن فضل، وبراق بن مشعل بن براق، وأخوه حضر، وعمر بن مسعود بن علي الخبَّاز، وولده محمَّد في ثالث سنة، وإبراهيم بن أحمد بن أبي بكر الفامي، وعيسى بن إسماعيل بن محمَّد الكردي، وإبراهيم بن محمَّد بن أبي طالب المهراني، وعلى بن عبد الرحمن بن عبد الكريم، ومحمَّد بن عباد بن خفاجة، ومحمَّد بن معالى بن محمَّد الكناني، وعبد الرحمن بن توبة بن أبى البركات، وعبد الله بن محمَّد بن عطاء، وعلي بن مظفر بن علي المصري، وعلى بن سعيد بن علي، وإسماعيل بن أبي عبد الله بن حماد العَسْقَلاني، ومحمَّد بن صخر بن أحمد، وجمال الدِّين عبد الرحمن بن أبي الفضل بن أبي عبد الله، ومعتوق بن أحمد بن معالي، وعثمان بن عبد الباقي بن مفضل، ومظفر بن عبد الكريم بن نجم الحَنْبَلِيّ، وإبراهيم بن محاسن بن عبد الملك بن علي بن نجا، وعمر بن عثمان بن منقذ الحوراني.

ومثبت الأسماء عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي.

وصح ذلك في العشر الأخير من شعبان من سنة أربع وستمائة بمدرسة المقادسة، بسفح جبل قاسيون.

والحمد لله وحده، وصلى الله على محمَّد وآله وسلَّم تسليماً.

وسمع مع الجماعة الإمام العالم تقي الدِّين أبو طاهر إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن الأنماطي، وتقي الدِّين إسماعيل بن بهاء الدِّين إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي، وأخوه أبو علي محمَّد وفتاهما سنقر التركي، وداود بن عبد الكريم بن نجم الحَنْبَلِيّ.

كتبه محمَّد بن عبد الغني المقدسي في التاريخ.

نقله بنصه كما وجده: علي بن مسعود بن نفيس الموصلي ثُمَّ الحلبي، عفا الله عنه، حامداً الله ومصلياً ومسلماً، وحسبنا الله وكفي.

### \* \* \*

سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الأجلّ المسند أبي الحُسين إسماعيل بن أبي عبد الله بن حمّاد العَسْقَلاني، بسماعه فيه نقلاً من ابن طَبَرْزَد، بسماعه للمجالس الثلاثة الأخيرة من القاضي أبي بكر، والإجازة للثلاثة الأول منه إن لم يكن سماعاً:

الجماعة: مالكه الشيخ، الإمام، العالم، المُحَدِّث ثقة الدِّين أبو الحسن عليّ بن مسعود بن نفيس الموصلي ثُمَّ الحلبي، وفخر الدِّين أحمد بن حسن بن يوسف الفارقي، وأبو بكر بن علي بن إبراهيم الدِّمشقي، والمجاهد سلمان بن لاحق بن سلمان المؤذن، ومحمَّد بن الفضل بن الحكيم، وأحمد بن عبيد الله بن محمَّد بن أحمد بن عبيد الله، وابن عمه محمَّد بن عبد الرحمن، وأحمد ابن شيخنا شمس الدِّين محمَّد بن عبد الرحمن، وأبن عبد الرحيم، وابنة أخته خديجة بنت عبد الحميد بن غشم حاضرة، عبد الرحيم، وابنة أخته خديجة بنت عبد الحميد بن غشم حاضرة،

وأحمد بن عبد الرحمن بن محمَّد المقدسيون، وعبد الله بن عباس الملقن، بقراءة كاتبه يعقوب بن أحمد بن يعقوب الحلبي، عفا الله عنه.

وصحَّ وثبت في يوم السبت تاسع جمادى الأول سنة ثلاث وسبعين وستمائة بالجامع المُظَفَّرِي بجبل قاسيون.

والحمد لله، وصلى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه.

وبسماع ابن طَبَرْزَدَ أيضاً للمجلس الخامس من أبي سعيد الزَّوْزني، عن المملي سماعاً... ذلك.

\* \* \*

سمع جميع هذه المجالس الستة على أم أحمد زينب ابنة مكي بن علي بن كامل الحرّاني، بسماعها من ابن طَبَرْزَذ بسنده، بقراءة الشيخ الإمام نور الدِّين أبو الحسن علي بن مسعود الموصلي أبو عبد الله محمَّد بن إبراهيم ابن غنائم بن المهندس وأخوه أحمد، وأبو عبد الله محمَّد بن عبد الرحيم بن علي البغدادي، وأبو حفص عمر بن أحمد بن إبراهيم سباع، وأحمد بن محمَّد بن أحمد بن منه . . . وهذا خطه .

وصح في ثاني شهر رجب سنة خمس وثمانون وستمائة عند قاسيون، والحمد لله وحده.

سمع هذه الأمالي الست على الشيخ الإمام، العالم الربَّاني، الزَّاهد، قاضي القُضاة، حاكم الحُكَّام، مفتي الشَّام، شيخ الإسلام شمس الدِّين أبي محمَّد عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام الزاهد العارف أبي عمر محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن قدامة بن نصر بن مقدام المقدسي أدام الله النفع به، بحق أحمد بن محمَّد بن قدامة بن خص عمر بن طَبَرْزَد، بسماعه للثلاثة الأخيرة منها سماعه للثلاثة الأخيرة منها

من القاضي أبي بكر بن عبد الباقي، وإجازته للثلاثة الأول منه إن لم يكن سماعاً، بسماعه للجميع من المملي القاضي أبي يعلى ح.

وبسماع ابن طَبَرُزد للمجلس الخامس من أبي سعد أحمد بن محمّد بن علي الزَّوْزني ح.

وبسماع شيخنا للمجلس الثالث من العلامة تاج الدِّين أبي اليُمن الكِنْدي، بسماعه من القاضي أبي بكر، بسماعه وسماع الزَّوْزني من القاضي أبي يعلى.

بقراءة كاتبه علي بن مسعود بن نفيس الموصلي ثُمَّ الحلبي عفا الله عنه:

السادة: شمس الدِّين عبيد الله بن محمَّد بن أحمد بن عبيد الله، وأبو العباس أحمد بن عز الدِّين عبد الرحمن بن أبي الفتح محمَّد ابن الحافظ عبد الغني، وعبد الحافظ بن عبد المنعم بن غازي، وإبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله، وعلي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سلامة، وشمس الدِّين محمَّد بن عبد المؤمن بن أبي الفتح الصُّوري المقدسيون، ومحمَّد بن عبد الرحمن بن أحمد البَجَدي، والفخر أحمد بن حسن بن يوسف الفارقي.

وسمع من أول المجلس الثالث إلى آخر الجزء: محمَّد ابن الشيخ تقي الدِّين إبراهيم بن علي بن أحمد الواسطي.

وصح ذلك وثبت في يوم الخميس العاشر من رجب الفرد سنة ثلاث وسبعين وستمائة بالجامع المُظَفَّرِي بسفح جبل قاسيون، ظاهر دمشق المحروسة.

والحمد لله وحده، وصلواته على خير خلقه محمَّد نبيَّه وآلِه وصحبِه وسلامُه.

\* \* \*

سمع جميع هذا الجزء وفيه ستة مجالس من أمالي القاضي العلامة أبي يعلى بن الفرّاء رضي الله عنه \_ على الشيخين المُسندين كمال الدِّين أبي محمَّد عبد الرحيم بن عبد الملك بن عبد الملك بن يوسف بن محمَّد بن قدامة، وأبي يحيى إسماعيل بن أبي عبد الله حماد بن عبد الكريم بن العَسْقَلاني، بسماعهما فيه نقلاً من أبي حفص ابن طَبَرْزَذ، بسماعه للثلاثة الأخيرة من القاضي أبي بكر الأنصاري، وإجازته منه، بسماعه للستة من المملي، ولابن طَبَرْزَذ في المجلس الخامس شيخ آخر لم يخبرنا به القاري، بقراءة الشيخ الإمام المفيد نور الدِّين أبي الحسن علي بن مسعود بن نفيس بن عبد الله الموصلي ثُمَّ الحلبي:

تقي الدِّين أبو عبد الله محمَّد بن عبد الحميد بن محمَّد الهمذاني، ونور الدولة علي بن محمَّد بن كثير الحراني، وبدر الدِّين عبد الله بن مسرور بن علي العجلوني، وعلاء الدِّين إيدغدي بن عبد الله عتيق الأمير ناصر الدِّين الحراني، ومحمَّد ابن شيخنا زين الدِّين أبي بكر محمَّد بن طرخان، وعبد الله بن محمَّد بن إبراهيم القيم، والشيخ عيسى بن بركة بن والي، وإبراهيم بن محمَّد بن داود الخياط، وحسن وحسين ابنا محيى الدِّين إبراهيم بن أحمد بن سوبخ وسمع أخوهما يحيى من أول المجلس الثالث.

وسمع الجميع عبد الرحمن وعبد الله وعبد القادر في آخر الخامسة بنو عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم بن محمَّد بن تيميَّة الحراني، وأخوهم أحمد، وهذا خطه.

وذلك في يوم الأحد سابع عشر شعبان المبارك بالجامع المُظَفَّرِي، بسفح جبل قاسيون، ظاهر دمشق المحروسة.

والحمد لله، وذلك في سنة خمس وسبعين وستمائة.

\* \* \*

سمع جميع هذا الجزء على الشيخة الصَّالِحَةِ المُسْنِدَة، أم أحمد زينب ابنة مكي بن علي بن كامل الحرَّاني، بسماعها فيه نقلًا من ابن طَبَرْزَذ، بسماعه للثلاثة الأخيرة من القاضي أبي بكر الأنصاري، وبإجازته منه للثلاثة الأولى إن لم يكن سماعاً بسماعه للستة من المملي، بقراءة الإمام تقي الدِّين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميَّة الحرَّاني:

بدر الدِّين أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن النجيب، وشمس الدِّين أبو عبد الله محمَّد بن عبد الرحمن بن سامة، وابن عمه عبد الرحمن بن أحمد، وأحمد بن إبراهيم بن سالم بن الخبَّاز، وأحمد وإبراهيم وخديجة ورحمة وزينب ورقية أولاد نصر الله بن محمَّد بن عباس، وأسماء ابنة أبي بكر حمزة المرداوي، سبطة نصر الله المذكور، وكاتب السماع القاسم بن محمَّد بن يوسف بن البِرْزَالي عفا الله عنه.

وصح يوم السبت عاشر جمادى الآخرة سنة اثنين وثمانين وستمائة بالجبل ظاهر دمشق.

\* \* \*

قرأت المجلس الخامس من هذا الجزء على الشيخة أم أحمد زينب بنت مكي الحرّاني المذكورة، بسماعها من ابن طَبَرْزَذ، بسماعه من شيخيه.

فسمعه: شمس الدِّين محمَّد بن إبراهيم بن غنائم الحنفي الصالحي المهندس والده.

وصح ذلك وثبت بمنزل ابنتها بسفح جبل قاسيون، يوم الجمعة سادس عشر شوال سنة اثنين وثمانين وستمائة.

كتبه: محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن النجيب الشافعي عفا الله عنه. والحمد لله وحده، وصلَّى الله على محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

وسمعه أيضاً بقراءتي: زينب بنت ناصر الدِّين نصر الله بن محمَّد بن عياش . . .

محمَّد بن أحمد الشافعي عفا الله عنه.

\* \* \*

قرأت جميع هذه المجالس الستة على شيخنا الإمام مُسند الشَّام فخر الدِّين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي، نفع الله به، بسماعه فيه من ابن طَبَرْزَذ، بسنده المبين في طبقة السَّماع، وبإجازته من المشايخ الثلاثة، ابن كاره، وابن شُنيف، وابن الخُريف، بسماعهم المنقول فيه (ح).

وبسماع شيخنا للمجلس الشالث وفيه زيادة ونقص عن رواية ابن طَبَرْزَذ من العلامة أبي اليُمن زيد بن الحسن الكِنْدي، وبإجازته من أبي حامد، عن عبد الله بن مسلم بن النحاس، بسماعهما من القاضي أبي بكر بسنده.

فسمعه الجماعة: شيخنا شرف الدِّين أبو الثناء محمود بن علي بن أحمد التاذفي، والشيخان محمَّد بن عمر بن محمَّد الهروي، وعبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن الصالحي النجار، وأبو العباس أحمد بن شمس الدِّين محمَّد بن أحمد بن عثمان إمام الكلاسة بجامع دمشق، وأبو بكر بن محمَّد المعروف والده بالبزاز الحلبي.

وصح ذلك وثبت بالجامع المُظَفَّرِي من سفح جبل قاسيون عشية يوم الاثنين، تاسع عشر شوال من سنة اثنتين وثمانين وستمائة.

وصلًى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم، والحمد لله رب العالمين.

### \* \* \*

سمع جميع هذه المجالس الستة على الشيخ الجليل المسند بدر الدِّين أبي العباس أحمد بن شيبان بن تغلب الشيباني بسماعه فيه نقلاً من ابن طَبَرُ زَدَ بسنده فيه:

بقراءة على بن مسعود بن نفيس الموصلي ثُمَّ الحلبي، وهذا خطُّه عفا الله عنه:

الفقيهُ أبو عبد الله محمَّد بن مسلم بن مالك الصَّالحي، وناصر الدِّين محمَّد بن عزّ الدِّين أيبك بن عبد الله الشبلي، وعلم الدِّين قيصر بن عبد الله الفخري المعزي.

وصحَّ ذلك وثبت في عصر يوم الثلاثاء الخامس من جمادى الأولى سنة أربع وثمانين وستمائة بالجامع المُظَفَّرِي بسفح جبل قاسيون ظاهر دمشق المحروسة، وأجاز لهم المُسمع بجميع ما يجوز له روايته بشرطه، والحمد لله وحده، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً، وحسبي الله وكفى.

\* \* \*

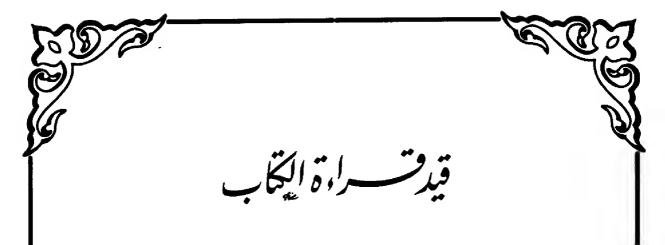

• انتهيت بفضل الله من قراءة هذه الأمالي لشيخ الحَنابِلَة أبي يعلى في جامع الحنابلة بسفح قاسيون، ظاهر دمشق المحروسة الذي شُمِعَت فيه هذه الأمالي أكثر من مرَّة من قبل علماء أجلاء، وقد قابلها معي بأصلها أخي الشيخ المفضال نور الدِّين بن صلاح الدِّين طالب الدّومي الدِّمشقي الحَنْبَلِيّ الأثريّ، وذلك بين المغرب والعشاء في يوم الأحد السابع عشر من ذي الحجة سنة المغرب والعشاء في يوم الأحد السابع عشر من ذي الحجة سنة (١٤٢٤هـ).

الحَنْبَلِيّـونَ قَـوْمٌ لا شَبيـهَ لَهُـمْ أَحْكَامُهُم بِكِتابِ الله مُذْ خُلِقُوا إِنَّ الإِمـامَ أَبـا يَعْلَـىٰ فَقِيهُهُــمُ

في الدِّينِ والزُّهْدِ والتَّقْوَى إذا ذُكِروا وَبِالحَدِيثِ وما جاءَتْ بِهِ النُّذُرُ حَبْرٌ عَرُوْفٌ بِمَا يَأْتِي وما يَـذَرُ





(الفهارس

- \* فهرس الآيات القرآنية.
- \* فهرس الأحاديث النبوية.
  - \* فهرس الآثار والأقوال.
    - \* المحتوى.

## فهرس الآيات القرآنية

| الآية/ رقمها                                                                    | السورة   | رقم الحديث |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| ﴿ ٱلْحَسَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ / ١ _ ٧                               | الفاتحة  | 71         |
| ﴿ إِلَّا لِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ / ٢٦                        | يونس     | 10         |
| ﴿ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ / ٧                                       | إبراهيم  | 7 £        |
| ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّا قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ / ٧٨     | الإسراء  | ١          |
| ﴿ حَقَّ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَا ذَا ﴾ ٢٣                    | سبأ      | ١٨         |
| ﴿ وَمَا ٓ أَنفَقَتُ مِن ثَنَّ ءِ فَهُوَ يُخْلِفُ ثُمَّ ﴾ / ٣٩                   | سبأ      | 7 £        |
| ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي آسْتَجِبٌ لَكُونٍ ﴾ ٢٠                           | غافر     | 7 £        |
| ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ۚ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ / ٢٥                   | الشورى   | 7 £        |
| ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُّبِينًا ﴾ / ١                                 | الفتح    | ٤٩         |
| ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ دَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾/ ٣٩ | ق        | <b>Y</b>   |
| ﴿ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ إِنَّاثُمْ كَاتَ غَفَّارًا ﴾ / ١٠                    | نوح      | 7 £        |
| ﴿ كَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ / ١٤         | المطففين | 19         |
| ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ / ١                                  | النصر    | ۴.         |

\* \* \*

### فهرس الأحاديث النبوية

| .يث | قم الحد | , |      |     |         | لحديث                                       |
|-----|---------|---|------|-----|---------|---------------------------------------------|
| 7 £ |         |   | <br> |     | • • •   | أحتسب على الله أن يكفر السنة الباقية        |
| ١.  | • • • • |   | <br> |     | • • •   | إذا أراد الله بالوالي خيراً                 |
| 10  |         |   | <br> |     |         | إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار    |
| ٧   |         |   | <br> |     |         | إذا كان عشية عرفة باهي الله بالحاج          |
| ۸۳  |         |   | <br> |     | • • • • | اسكن حراء فليس عليك إلاً نبي                |
| 40  |         |   | <br> | ٠ ر |         | أكرموا الشهود فإن الله عز وجل يستخرج بهم ال |
| ٩   |         |   | <br> |     |         | <del>-</del>                                |
| ٤٢  |         |   | <br> |     |         | اللَّـٰهِم ارزقني عينين هطالتين٠٠٠          |
| ٧٨  |         |   |      |     |         | اللَّاهِم إني أسألك علماً نافعاً            |
| ٥.  |         |   |      |     |         | إن جبريل عليه السلام استقبلني حين وضعت ر    |
| ٣   |         |   |      |     |         | إُن رجلًا لم يعمل خير قط                    |
| ٧٩  |         |   |      |     |         | إِن ستراً بين أعين الجن وعورات بني آدم      |
| 19  | • • • • |   |      |     |         | إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة           |
| ۲1  | • • • • |   | <br> |     |         | إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم       |
| ٧٠  |         |   | <br> |     |         | إن لله ملائكة سياحين في الأرض ٢٠٠٠٠٠٠       |
| ٣٩  |         |   | <br> |     |         | إن الله ائتمن على وحيه ثلاثة                |
| ۲.  |         |   |      |     |         | ء الله اختارني واختار لي أصحاباً            |
| ۱۸  |         |   |      |     |         | ان الله عز وجل إذا قضى الأمر من السماء      |

| ديث  | رقم الحد |                                  | الحديث                  |
|------|----------|----------------------------------|-------------------------|
| ٣٨   |          | خلیله قصراً                      | إن الله بني لإِبراهيم - |
| 44   |          | يً                               |                         |
| ۲    |          | -                                | ا<br>إنكم سترون ربكم ع  |
| ٧٢   |          |                                  | أيكم يعرف القس بن       |
| 40   |          | ، يا رسول َالله؟ قال: عائشة      | •                       |
| ۳.   |          | قد استدار                        | -                       |
| ۸۲   |          | •                                | بشًر المشائين إلى الـ   |
| ٤٧   |          |                                  |                         |
| ٧٧   |          |                                  | •                       |
| ۲۸   |          |                                  | رأيت رسول الله ﷺ        |
| ٦٧   |          |                                  | رحم الله أبا بكر زوَّج  |
| 70   |          | -                                | سئل رسول الله أي ا      |
| ۱۷   |          | _                                | صام رسول الله عاشر      |
| 77   |          |                                  | الصلاة وما ملكت أ       |
| ٧٤ ، | . ۲۱،    | 1                                | صوم يوم عاشوراء ي       |
| ٣٦   |          |                                  | عثمان في الجنة .        |
| ١١   |          | مع البر                          | عليكم بالصدق فإنه       |
| 00   |          | عالأمةا                          | القدرية مجوس هذه        |
| ٤٠   |          | عي                               | قومي فتوضئي ثم اد       |
| ٤٨   |          | ي<br>، آدم بعشر أمثالها          |                         |
| ٧٣   |          | ، ١٠ رقب .<br>وعمل لما بعد الموت |                         |
| ٨    |          | ر ن                              |                         |
| ٥٤   |          | ر من المرأة وبين عمّتها          | 1                       |
|      |          | بحر ثوبه من خیلاء                |                         |
|      |          | . الله عن وحل أن تتعبد له        |                         |

الحديث

رقم الحديث

## فهرس الآثار والأقوال

| لقول<br>القول | رقم الأثر أو ا | الأثر أو القول                               |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|
| ٤١            |                | ألا إن خير الناس بعد رسول الله أبو بكر       |
| ٤٤            |                | إن الدهر يمر على إبليس فيهرم                 |
| ٣٣            |                | إن الرجل إذا صلى جمعت خطَّاياه في رأسه       |
| ٨٤            |                | إن معاوية سأل رجلًا من عبد القيس ما تعدون    |
| ٦.            |                | أنت في حل إن لم تعد                          |
| ٤٩            |                | بلغني أن من قرأ أول ليلة من شهر رمضان .      |
| ٤٥            |                | حضرت أبي رحمه الله الوفاة فجلست عنده وب      |
| 79            |                | رأیت ابن عمر ورأی رجلاً قد أناخ راحلته       |
| ۱۳            |                | رأيت في المنام كأني قد دخلت درب هشام .       |
| 77            |                | صنفان إذا صلحًا صُلَّحت الأمة                |
| ٥٦            |                | كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي السنَّة |
| 47            |                | كان في نفسي على أحمد بن حنبل رضي الله ع      |
| ٥٧            |                | لا تنظر إلى صغر الخطيئة                      |
| 09            |                | ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف               |
|               |                | من أحب أبا بكر فقد أقام الدين                |
|               |                | من أمكن الناس من كل ما يريدون                |
| ٤٣            |                | يًا بني لا الدهر نعطل ولا الأيام نتدارك      |

# المحت تتوي

| صفحة<br>   | الموضوع                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٥          | عطر المحابر في شكر الشيوخ الأكابر .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| ٧          | رواية الكتاب من طريق الشيخ عبد الله العقيل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| ١.         | رواية الكتاب من طريق الشيخ محمد بن عبد الله السبيل ٢٠٠٠٠٠٠٠       |
|            | روي .<br>تصدير سلسلة الكتب والأجزاء المقروءة في جوامع ودور الحديث |
| 17         | بدمشق المحروسة                                                    |
| 17         | ترجمة المؤلف                                                      |
| ۲۱         | هذه الأمالي مكانتها وسماع الأئمة لها والنسخ المعتمدة في التحقيق   |
| ۲۱         | الأمالي عند المحدثين ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| **         | أمالي أبو يعلى وتاريخ إملاؤها وكثرة الحاضرين لها ٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| <b>Y</b> £ | إسناد هذه الأمالي إلى مصنفها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| <b>Y Y</b> | سماعات الأئمة الكبار لها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| ٣٢         | بيت القصيد في هذه السماعات                                        |
| 41         | وصف النسخ المعتمدة في التحقيق ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| 44         | صور المخطوطات المعتمدة في التحقيق ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| ٤٧         | بداية هذه الأمالي                                                 |
| ٤٩         | المجلس الأول                                                      |

| صفحة | لموضوع                                                  |
|------|---------------------------------------------------------|
| ٥٧   | لمجلس الثانيلمجلس الثاني                                |
| 78   | لمجلس الثالث                                            |
| ٧٥   | لمجلس الرابع                                            |
| ۸۳   | لمجلس الخامس                                            |
| 91   | لمجلس السادس                                            |
| 4٧   | خاتمتها                                                 |
| 99   | صورة سماع شيخ الإِسلام ابن تيمية بخطه                   |
| ١    | صورة قراءة شيخ الإسلام ابن تيمية بخط الحافظ البِرْزَالي |
| ١٠١  | سماعات هذه الأمالي                                      |
| 119  | ليد قراءة الكتاب                                        |
| ۱۲۳  | لفمار س                                                 |